# إلى كالديلك

انجيل جَديدُمُ كَنْشَفُ فِي اوْرَشَلِيمَ يحتوى عَلَى عِشْرِينَ بِشَارَةِ بِسَيِّدِنا مِعَ لَيْسَارِينَ فِيشَارَةُ بِسَيِّدِنا مِعَ لَيْسَارِينَ فِيسَ

> قدم له وعرف به الدكتور النبيخ أحمد حجازى السقا كلية اصول الدين جامعة الازهر





## إنجيلُ الدِّيدَاكِي

إنجيل جَديد مُكتشف في أورشليم يحتوى عَلى عِشرينَ بشَارةِ بسَيِّدنا محمد المُنْ

قدم له وعرف به الدكتور الشيخ احمد حجازي السقا كلية أصول الدين جامعة الأزهر

### إنجيل الديداكي

قدم له وعرف به: أحمد حجازى السقا

#### حقوق الطبع محفوظة للناشر



الله البروج المروج

للنشسر والتوزيع

٣٧ شارع قصر النيل - القاهرة

ت: ۲۹۳۱۳۷۰ - ف: ۲۸۰۱۱۵۸۱ - م: ۲۲۶۲۷۷۷۱۰

Email:elboroug@yahoo.com www.alborog.com

التنفيذ الفني : على محمد بسيبوني

> Y . . . . / Y . . . AT : رقم الإيداع

> > الطبعة : الثانبة

> > Y . . . : السنة

تصميم الغلاف : مريم محمد بسيوني

لا يجوز نسخ أوترجمة أوإستعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل سواء التصويرية أم الألكترونية أم الميكانيكيسة ، بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي والتسجيل على أشسرطة كاسيت أو كمبيوتر أو ســـواها أو أي طريقة أخرى لحفظ المطومات واسترجاعها أو النشسر عن طريق الأنترنت ، دون إذن خطى من الناشسر .

#### مقدمة الطبعة الثانية

لما ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب. قال المسيحيون: إن " الدِّيداكي" ليس إنجيلا. وقسد حطر في بالي ألهم سيقولون ذلك؛ فلذلك وتُّقته في طبعته الأولى، بالطريقة الآتية:

أولا: كل آية من إنجيل الديداكي؛ ذكرتُ نظيرها من الأناجيل الأربعة المقدسة عندهم. وهذا توثيق لمعاني هذا الإنجيل. لا يقدر أحد به على التهوين من شأنه؛ لأنه إن كانت آية في الديـــداكي سيرفضوها، بحجة أنه ليس بإنجيل؛ يلزمهم رفض نظيرها من الأناجيل الأربعة؛ لأنه لا فــرق بـــين المعنين.

#### ومثال ذلك:

دعوة المسيح عيسى الطّين إلى اقتراب ملكوت السموات. فإن دعوته هدفه موحدوة في الديداكي وفي الأناجيل الأربعة وفي إنجيل برنابا. وملكوت السموات هو ملكوت محمد الآتي من بعد يسوع الذي يُدعى المسيح. فإذا قالوا: إن الآيات التي تدعو إلى اقتراب ملكوت السموات، الموجودة في الديداكي غير موثقة على يلزمهم أن يقولوا بأن كل ما في الأناجيل التي يقدسونها عسن الملكوت غير موثق.

يقول عيسى التَّلِيَّلاً لمريدي الصلاة أن يقولوا لله في صلواتهم: ( أبانا الذي في السماء. ليتقدس اسمك. ليأت ملكوتك .....) هذه رواية الديداكي.

- (أيها الرب إلهنا. ليتقدس اسمك. ليأت ملكوتك فينا .....) . هذه هي رواية بَرْنابا.
  - ( أبانا الذي في السموات. ليتقدس اسمك. ليأت ملكوتك ...) هذه هي رواية لُوقا.
    - ( أبانا الذي في السموات. ليتقدس اسمك. ليأت ملكوتك ) هذه هي رواية مَتَّى .

فالديداكي وبَرنابا ولُوقا ومَثَّى قد اتفقوا على إتيان الملكوت من بعد عيسى التَّلِيَّلاً. وتحديـــد زمان إتيانه : هو نماية المملكة الرومانية. وقد أزالها المسلمون فلماذا يلغو اليهـــود والمســـيحيون في الملكوت بقولهم: إنه لم يأت بعد؟!

#### ثانياً : طريقة توثيق الأناجيل الأربعة عند المسيحيين هي :

أنحم يذكرون آراء المسيح عيسى التَّلِيلِينَ بأدلتها من التوراة. أي أنه كان يقول – على سسبيل المثال – : إن اليهود قساة القلوب. لا يحبون الحق. ولا يريدون لغيرهم أن يحبه. والدليل على صدق قولي هو : إن النبي إِشَعياء في سفره قال عن اليهود: ويذكر القول الذي قاله إِشعياء بنصه من سفر إشعياء. فيكون الإنجيل مشتملا على ١ – الرأي ٢ – وعلى الدليل على الرأي. والدليل على السرأي

يكون من التوراة. وفي هذه الحالة يقول المسيحيون لليهود:- ١- إن كلام المسيح صحيح؛ لأنـــه موثق بالتوراة. موثق بالتوراة.

وتوثيق كلام المسيح، وتوثيق المكتوب بآيات من التوراة؛ يُطلق عليه المسيحيون عبارة " اقتباسات كتّاب الأناحيل من التوراة" وقد ذكرنا أمثلة كثيرة على الاقتباسات في كتابنا الموسسوم باقتباسات كتّاب الأناحيل من التوراة- نشر مكتبة الإيمان بالمنصورة.

وطريقة الاقتباسات هذه — وتسمى الشواهد أيضاً — دخلت في المسلمين عسن طريسق رواة الأحاديث النبوية. فأبو هريرة في يروى المعنى عن النبي هي ثم يظن أن السامع أو القارئ لن يصدق بروايته. ولظنه هذا يضطر إلى القول:" اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى ..... " ثم يذكر آية مسن القرآن. غرضه منها: تقوية المعنى. فيكون في الحديث آية. هي منقولة بنصها من القسرآن في مستن الحديث. وهذه هي طريقة كتابة الأناجيل الأربعة وغير الأربعة.

وفي إنجيل الديداكي — مثل ما في الأناجيل — ١ – آراء المسيح ٢ – والأدلة عليها من التوراة. ونمثل لذلك بمذا المثال:

استل مرقس إنجيله بقوله: "كما هو مكتوب في الأنبياء" يريد أن يقول: أن التوراة تنبأت بما سأظهره في إنجيلي هذا. أي أنه يريد أن يقول: إن كل ما في إنجيلي صحيح؛ لأن التوراة تشهد له. وذكر من التوراة نصين يشهدان ما سيقوله. وهما:

١- ( هأنذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي) [ ملا ٣: ١].

٢- (صوت صارخ في البرية : أعُدوا طريق الرب. اصنعوا سبله مستقيمة ) [إش ٤٠: ٣].

ونص عبارة مرقس: (كما هو مكتوب في الأنبياء: ها أنا أُرسل أمام وجهك ملاكي. الذي يهيئ طريقك قدامك. صوت صارخ في البرية: أعّدوا طريق الرب. اصنعوا سبله مستقيمة. كسان يوحنا يُعمَد في البرية، ويَكْرز بمُعمودية التوبة لمغفرة الخطايا ... الح).

وهذه الطريقة موجودة في إنجيل الديداكي. فإنه ذكر آراء المسيح ووصاياه، وأدلة على الآراء والوصايا من التوراة حتى لا يتهم إنسان كاتبه بالأفتراء على المسيح فيما نقله عنه.

ففي الأصحاح السادس عشر من الديداكي: ( ولكن ليس الكل. بل كما قيل: " يأتي الرب ومعه جميع القديسيين")

قول: بل كما قيل: يريد به الاستدلال من التوراة على صحة كلامه. وحيث أن الآية هذه ما تزال في التوراة، وحيث أن الاستدلال بما في محله؛ يكون كاتب الديداكي صادقاً في نقل عن المسيح.

وقد قلنا في "إتيان الرب" ما نصه:

في التوراة أن الله هو الخالق للعالم وحده، وأنه ليس كمثله شيّ. ففي سفر التثنية: "ليس مثل الله" [ تت ٣٣ : ٢٦] وفي التوراة: أن الله لا يحده مكان ولا زمان، ففي سفر إرمياء: "ألعلى إلىه من قريب؟ يقول الرب. أما أملاً أنا السموات والأرض؟ يقول للرب" [ إر ٢٣ : ٢٣ - ٢٤].

ويترتب على هذا: أنه إذا ورد في التوراة أن الله ذهب وجاء؛ فإن المراد ليس هـــو الــــذهاب والمجئ على الحقيقة، لأن الله ليس حسماً ، وإنما المراد بالذهاب: صرف رحمته، وبالمجئ: مجئ أمـــره أو مجئ نبيه أو مجئ ملك نيابة عنه. وهكذا.

وقد حاء في سفر زكريا: "هو ذا يوم للرب يأتي" والمراد منه: اليوم الذي سيحارب فيه السنبي الأمي المماثل لموسى أعداءه في الأيام الأولى لظهوره. وسمى بيوم السرب. لأن السنبي آت منه والشريعة شريعته. وقد وعد بنصره على أعدائه. وقال زكريا: " فيحرج الرب ويحارب تلك الأمم" والمراد: خروج نبي الرب. لا خروج الله ذاته؛ لأن الله ليس حسماً. وقال زكريا: " وياتي السرب الحي" أي يأتي نبي الرب سيدي " وجميع القديسين معه" لا كل اليهود وإنما الذين آمنسوا به. وفي ترجمة " وجميع القديسين معك" وهو إلتفات إلى النبي الآتي.

وقد عبر المسيح عيسى الطّين عن محمد ﷺ بنفس تعبير زكريا. فقال: "ومتى حاء ابن الإنسان في بحده، وجميع الملائكة القديسين معه" وابن الإنسان: هو محمد ﷺ:

"هو ذا يوم للرب يأتي فيقسم سلبك في وسطك. وأجمع كل الأمم على أورشليم للمحاربة فتؤخذ المدينة وتنهب البيوت وتفضح النساء ويخرج نصف المدينة إلى السبى وبقية الشعب لا تقطع من المدينة.

فيحرج الرب ويحارب تلك الأمم كما في يوم حربه يوم القتال. وتقف قدماه في ذلك اليــوم على حبل الزيتون الذي فقدام أورشليم من الشرق فينشق حبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب وادياً عظيما حداً وينتقل نصف الجبل نحو الشمال، ونصفه نحو الجنوب، وتحربون في حــواء حبالي؛ لأن حواء الجبال يصل إلى آصل. وتحربون كما هربتم من الزلزلة في أيام عُزيا ملك يهــوذا. ويأتي الرب إلهي، وجميع القديسين معك" [زكريا ١٤].

#### \*\*

وبعد هذا التمهيد نقول:

إتيان الرب على سحاب السماء:

في الديداكي: "حينئذ ينظر العالَمُ الربَّ آتيا على سحاب السماء" ولو كان النظر إلى المسيح عيسى التَّلِيُّ لكان يقول: حينئذ ينظر العالم إلى حالة كوني آتيا على السحاب. وذلك لأنه هـو المتكلم . وهذا يدل على أنه يتكلم عن غيره.

وقد ذكرنا نبوءة دانيال عن ابن الإنسان صاحب ملكوت السموات أنه يسأتي إلى الله، وأنسه أعطاه سلطانا ومجداً وملكوتاً، وأنه سيأتي مع سحب السماء؛ كناية عن تعظيمه وارتفاعه وعلسو مقداره. فالمسيح يشير بقوله يأتي الرب على سحاب السماء إلى ابن الإنسان في الأصحاح السسابع من سفر دانيال، وهو: "كنت أرى في رؤى الليل، وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان؛ أتسى وحاء إلى القديم الأيام؛ فقربوه قدامه؛ فأعطى سلطاناً ومجداً وملكوتاً؛ لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدى ما لن يزول، وملكوته ملكاً لا ينقرض " [دانيال ٧: ١٣-١٤].

وفي إنجيل متى يقول المسيح: "وأيضا: أقول لكم: من الآن تبصرون ابن الإنسان حالساً عن عين القوة وآتيا على سحاب السماء" [متى ٢٦: ٢٦] يقصد بسحاب السماء: تعظمه وارتفاعه. ويقصد بالجلوس عن يمين القوة: أن النبي الآتي سيكون مع الله ضد الشيطان. ففي المزمور المائه والعاشر: "قال الرب لربي: احلس عن يميني؟ حتى أضع أعداءك موطئاً لقدميك" [مزمور ١١٠] وهذا هو نصه:

"قال الرب لربي احلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئاً لقدميك. يرسل الرب قضيب عزك من صهيون. تتسلط في وسط أعداءك. شعبك منتدب في يؤم قوتك في زمن مقدسة مسن رحسم الفحر لك كل حداثتك.

اقسم الرب ولن يندم. أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. الرب عن يمينك يحطــم في يوم رجزه ملوكاً. يدين بين الأمم. ملأ حثثاً أرضا واسعة سحق رءوسها من النهر يشــرب في الطريق لذلك يرفع الرأس" [مزمور ١١٠].

#### ثالثاً: تعاليم المسيح:

قال المسيح للحواريين: "فاذهبوا، وتلمذوا جميع الأمم، وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. وها أنا معكم على الأيام إلى انقضاء الدهر" [متى ٢٨ : ١٩ - ٢٠].

#### المعنى:

١- إنه يقول: احعلوا كل إنسان من الأمم تلميذاً لي. .

٢- وتلمذة الإنسان من الأمم تكون بحفظ ما أوصيتكم به.

٣-وقال: أنا معكم إلى انقضاء الدهر. يريد أن يقول: إن " ما أوصيتكم به" ينوب عني ويحل
 على. إلى أن ينقضي دهر الملك والنبوة في بني إسرائيل، ويبدأ دهر الملك والنبوة في بني إسماعيل.

فإذا فرضنا أن حوارياً عرف الوصايا كما عرفه المسيح. فإنه يكون هــو والمسـيح واحــداً. ويكون الحواري نائباً عن المسيح. ويستوي في تساويهما في المعرفة أن أتعلم من المسـيح ذاتــه، أو أتعلم من الحواري ذاته. فإذا علم الحواري أممياً من اليونان – مثلا – فإن هذا اليوناني يكون مساوياً للحواري في العلم، ويحق له أن يبلغ الدعوة كما سمعها.

والمسيح لما قال لهم: أ- إن ما أوصيتكم به ب- علّموه للأمم. كتب لهم جميع وصاياه في الإنجيل حتى لا يختلفوا فيما بعد في وصاياه. فيزيدون عليها أو ينقصون منها. وكاتب إنجيل الديداكي نقل هذه الوصايا وقال ناقلا عن المسيح: " وبخوا بعضكم بعضا لا بغضب بهل بمهودة، بحسب الإنجيل. وإذا أهان أحد قريبه؛ فلا تكلموه أو تصغوا إليه؛ حتى يتوب. اعملوا صلواتكم وصدقاتكم وجميع أعمالكم، بحسب إنجيل ربنا "[دي ١٥ : ٣-٤].

لاحظ: قوله "بحسب الإنجيل" – "بحسب إنجيل ربنا" – أي سيدنا وهذه الوصايا مدونــة في إنجيل الديداكي. بالنص المدونة به في سائر الاناجيل. وكانت سفر أعمال الرسل قال في حقهــا:" عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلّم، إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم" [أع 1: ١-٢] أي أن المسيح أوصى الخواريين بوصايا.

فإن ساغ لهم أنّ يرفضوا المدون في الديداكي عن الوصايا، فليرفضوها من الأناجيل الأربعـــة؟ لأنه لا يوجد فرق يُذكر.

# رابعاً: كلام النصارى في أن الديداكي أقدم في الزمان من الأناجيل الأربعة: يقول الراهب القبطي:

١-" وقد اقتبست الديداكي مادتما من إنجيل القديس مَتَّى أكثر من أي إنجيل آخر " .

٢- " إن مؤلف الدِّيداكي كان على دراية معقولة بإنجيل القديس لوقا".

٣-"وردت في الديداكي بعض المصطلحات والأفكار التي لها ما يقابلها في إنجيل القديس يوحنا".

٤ - القديس كليمندس الاسكندري ٢١٦ ميلادية؛ نقل منه حَرْفياً.

٥- "استقرت الدراسات الحديثة على أن الديداكي تعود إلى القرن الأول المسيحي".

٦- "زمن تأليف الديداكي بين عامي ٨٠ و ١٠٠ ميلادية".

٧- في رسائل بولس: ما يدل على أن الديداكي أقدم منها. ومما يدل على ذلك: قــول بــولس: "
 هكذا ايضاً أمر الرب: أن الذين ينادون بالإنجيل؛ من الإنجيل يعيشون" [ اكور ٩ :١٤].
 ٨- وفي دائرة المعارف الكتابية - الصادرة عن مكتبة الثقافة المسيحية بالقاهرة - تحــت كلمــة "

" الديداك ( تعليم الرسل ) : فإذا انتقلنا من اسفار العهد الجديد إلى الكتابات المسيحية المبكرة، نجد أمامنا ما يسمى بتعليم الأثنى عشر رسولاً، وإذا تركنا حانباً موضوع لأي فسة مسن المسيحيين كتبت هذه الوثيقة، فإن الحقيقة الواضحة التي تبرز أمامنا هي. أنه في التاريخ الذي كتبت فيه، كانت أرفع الدرجات في الخدمة المسيحية هما الرسل والأنبياء. وقد نسبت هذه الوثيقة إلى تواريخ مختلفة تتراوح بين سنتي ٨٠ ، ١٦٠ ميلادية.

وفي ختام الأصحاح العاشر من الديداك الذي يتناول موضوع الشكر أو (الأفخارستيا)، نجد هذه العبارة: "ولكن ائذن للأنبياء أن يقدموا الشكر حسبما يشاءون". ويتناول الأصحاحان الحادي عشر والثالث عشر موضوع الرسل والأنبياء، الذين يجب معاملتهم "حسب أمر الإنجيل"، ويجب ألا يسمح للرسول بالبقاء أكثر من يومين، ويجب ألا يأخذ أي أموال بأي حال من الأحوال، وإلا يعتبر "نبيا كذابا". يمكن للنبي أن يستعطي من أحل الآخرين ولكن ليس من أحل نفسه. كما يمكن للنبي أن يستقر بين جماعة من الجماعات المسيحية، وفي هذه الحالة يمكنه أن يأخذ الله وغيرها من الأشياء" كما كان يأخذ رئيس الكهنة في العهد القديم".

أسقف " ما نصه:

#### بسم الله الرحمن الرحيم التقديم للكتاب

بقلم الأستاذ الدكتور عبدالقادر سيّد أحمد مؤلف كتاب أفلا يتدبرون القرآن وعميد كلية الصيدلة الأسبق

الحمد لله القائل: ﴿ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ﴾ والقائل : ﴿ قُلُ أَنْزِلُهُ الذي يعلم السر في السموات والأرض ﴾ والصلاة والسلام على الرحمــــة المهــــداة سيدنا محمد بن عبدالله ، ومن اهتدى بمديه إلى يوم يبعثون.

#### أما يعد

فإن رسالة المسيح عيسى التَّلِيَّةُ هي البشرى بمجئ الني محمد ﷺ وقد أذاعها في اليهود. ثم اختار من أتباعه رسلاً؛ من أجل توصيل هذه البشرى العظيمة إلى مدن المملكة الرومانية وغيرها. وكانت حاليات يهودية في مدن هذه المملكة وغيرها. لها معابدها الخاصة بما. وكان علماء اليهود يُعلَّمون فيها العهد القديم — الذي يزعمون أنه التوراة — ويقيمون الصلوات . وكان فيها وثنيون.

ومن أحل ذلك حذّر رسله، وشدد عليهم بأن لا يأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وكان هؤلاء الرسل إذا دخلوا قرية؛ يبدأون بالسؤال عن معابدها، ويطلبون علماء اليهود للمحاورة في النبي الله ويجادلون من يعارضهم بشدة. وعندئذ يسمع الحاكم والناس بمحاوراتهم وخصوماتهم؛ فيطلبونهم لمعرفة هذه القضية، ويشتد الجدال أياماً. حتى يعرف الجميع دعوتهم. فإذا قبلوها؛ كوّنسوا لهم مجمعاً. وإذا رفضوها؛ حرجوا منها، وقد بلغوا رسالة؛ المسيح كما سمعوها.

والأناجيل التي مع النصارى – أنا أسألُ- هل هي مكتوبة في حياة المسيح؟ يقول النصـــارى: إنحا مكتوبة من بعد حرب تيطوس الروماني لليهود في السنة السبعين من الميلاد. وإنجيل الديداكي – وهو تعليم المسيح عيسى التَلْيِيْلِ للأمم بدعوته بواسطة الرسل – مكتوب في نفس الفترة. لكن – أنا أقول معهم – إن أصل إنجيل متى العبري؛ مفقود (١). أما أصل الدِّيداكي ؛ فإنه لم يُفقد. وهو مــن هذه الناحية يُعد من الوثائق الهامة التي لم يدخلها التحريف.

وقد تناوله بالدراسة علماء بالمسيحية في مدن العالم. ولم يكتب عنه من إحوانسا المسلمين كاتب. وإذا تحدثنا عن المسيحي الذي كتبه، وعن الدكتور الشيخ أحمد حجازي السقا، فأول ما نقول عنهما: إن كلا منهما قد اعتبر هذه الوثيقة لصالحه. ولذلك أظهر كل منهما علما غزيرا. فأين كان المسلمون لما ظهر بينهم إنجيل برنابا؟ لا شك أن الزمن تغير. ولسوف يأتي الزمن بالعجب العجاب لصالح محمد على.

و لم يَسْلم هذا الإنجيل من البتر. ففي القسم الخاص بالنبوءات عن آخر الزمان لشريعة اليهود؛ يذكر المسيح الطّيّيلاً نبوءات من العهد القديم على هذا النبي العظيم، ثم تتعرض الوثيقة للبتر. وغــــبر حاف على العقلاء أن البتر في كلام النبوءات بالذات يكون لغرض من أغراض الديانة.

ويشهد هذا الإنجيل بضياع إنجيل المسيح الذي نقل منه أصحاب الأناحيل؛ فإنه يُحيل إليه بقوله: "بحسب الإنجيل" ويبرر المسيحيون هذه الكلمة - التي تظهر للعاقل أن الكتاب الذي يقولون إنه المرجع للديانة ؛ مفقود منهم - بأنه بها يحيل إلى إنجيل متى. ليت شعري من السابق ؟ ومسن اللاحق ؟ أمتى يستشهد به المسيح؟ المفروض أن متى هو الذي يستشهد بالمسيح. فتبريرهم هذا يجعل التلميذ معلما، والمعلم تلميذا. وهو تبرير لا يفيد في الجدال. وتبقى الإدانة بغير دفع.

وبيّن هذا الإنجيل: أن نشأة الكنائس كانست من أحسل تسذكّر السبي ﷺ وحروب التي سيقوم بما لإهلاك اليهود الكافرين به. وأن نشأة الرهبان كانت من أحل الدعوة إلى محمد ﷺ.

وتبرير المسيحيين بأن الدعوة هي الدعوة لجئ المسيح مرة أخرى؛ لا يمكن أن يصدقها عاقــل؛ فإن مجئ النبي على يكون في وقت إزالة أهل الروم من فلسطين. ولما زالت مملكتهم؛ لم يظهر المسيح. وهو لم يزلها. وفي كتبهم: أن إقامة مملكة لليهود في فلسطين. لا يصح لهم أن يقيموها إلا إذا ظهــر المسيح، وتكون إقامتها بعد اضمحلال مملكة الروم.

<sup>(1)</sup> الاناحيل الممنوعة أ.د/ أحمد حجازي السقا - دار البروج - القاهرة.

وإن هذا الإنجيل موافق للأناحيل الأربعة – فوق النبوءات التي فيه عن النبي ﷺ – في السدعوة إلى مكارم الأحلاق، وأن المسيح مصدّق لما بين يديه من الكتساب. وموافسق لإنجيسل برنابسا في النبوءات، وفي الدعوة إلى حسن الخلق، وفي أن المسيح كان مصدقا لما بين يديه من الكتاب.

ومن الملفت للنظر ؛ أن برنابا روى عن المسيح تحريمه للمطعومات المذبوحة بأسم الأصسنام. وروى مثله إنجيل الديداكي. فهذان الإنجيلان مكتوبان من قبل أن يَحلَّ بُولس شيعته أكل اللحسم المذبوح للأوثان. وهذه علامة تدل على صحة كل منهما وقدمه.

وأنه يجب على النصارى أن يُسلموا بصحة هذا الإنجيل، وأن يُسلموا وحسوههم لله رب العالمين. ونحن المسلمين ندعوهم إلى الإسلام؛ ليأخذوا أجرهم مرتين. ولولا أننا نحب لهسم الخسير؛ لتركناهم ولم ندعوهم.

يقرل الله تعالى: ﴿ هَا أَلْتُمْ أُولاء تُحبُّونَهُمْ وَلا يُحبُّونُكُمْ وَتُؤمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ وَتُؤمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ وَلَوْمِنُونَ بِالْكِتَابِ وَالسَدَكَتُورَ الشَّسِيخِ اللهُ الْوَا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْفَيْظِ ﴾ (آل عمران: ١٩) والسَدكتور الشَسيخ أحمد حجازي السقا لم يدخر وسعا في إثبات نبوة نبينا ﷺ من كتب أهل الكتاب. وقد بين صحة هذا الإنجيل كما بين صحة إنجيل برنابا من قبل وبذل مجهوداً ندعو الله أن يثيبه عليه. وهذا الإنجيل كان باللغة العربية في مجلة المقتطف. وقد ألهمه الله معرفة هذا الإنجيل لحكمة يعلمها.

والحمد لله على نعمتي الإيمان والإسلام. وندعو الله لنا وللمسلمين بالتوفيق والسداد: ﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْأَصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيسِبُ ﴾ (هـود: مـن الآية ٨٨)

أ.د / عبدالقادر سيد أحمد عميد كلية الصيدلة جامعة القاهرة الأسيق

#### بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الطبعة الأولى التعريف بالكتاب

فإن الأناجيل المقدسة عند المسيحيين أربعة، هم: إنجيل مَتَّى، ومرَقْس، ولوقا، ويوحنا. وقسد ظهر إنجيل من الأناجيل التي رفضوها اسمه "إنجيل بَرنابا" و لم يعترفوا به؛ لأن فيه "محمد رسول الله".

واليوم قد ظهر إنجيل جديد، يُشبه إنجيل برنابا، وقديم قدَمَه؛ هو "إنجيل الدِّيداكي". وقد رأينا أن نظهره في المكتبات الإسلامية؛ لأن المسيحيين أظهروه في مكتباتهم، وقالوا: إن به نقصا في آخره. وأن هذا النقص متعمد. وقالوا: إن موضع النقص هو في حديث المسيح عيسى الطَّيِّلِمُ عسن "السنبي الآتي من بعده" ليؤسس ملكوت السموات، وفسروا النبي الآتي بأنه هو المسيح عيسى بن مسريم في محيئه في آخر الزمان.

ومن يصدّق أن عيسى سيترل في آخر الزمان، وهو يقرأ قوله في إنجيل يوحنا : (لن أبقسى في العالم، أمّا هم فباقون في العالم) – (إني ذاهب إلى الآب ولن تروين). وفي ترجمة أخرى : (ولست أنا بعدُ في العالم، وأما هؤلاء فهم في العالم) [يو ١٧ : ١١] (إني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضاً) [يو ١٦ : ١١].

وفي التوراة : أن ملكوت السموات يتأسس عقب زوال المملكة الرومانية من أرض فلسطين، وهي قد زالت في "يوم الرب" على أيدي المسلمين في زمن عمر بن الخطاب ﷺ في معركـــة هـــر مَحَدُّون التي تسمى أيضاً بمعركة اليارموك.

يقول عيسى التَكَيِّلاً لمريدي الصلاة أن يقولوا لله في صلواتهم: ( أبانا الذي في السماء. ليتقدس اسمك. ليأت ملكوتك...) هذه هي رواية الدِّيداكي.

- (أيها الرب إلهنا. ليتقدس اسمك. ليأت ملكوتك فينا...). هذه هي رواية بَرنابا.
- (أبانا الذي في السموات. ليتقدس اسمك. ليأت ملكوتك ...) هذه هي رواية لوقا.
  - (أبانا الذي في السموات. ليتقدس اسمك. ليأت ملكوتك ) هذه هي رواية متى.

فالدِّيداكي وبَرنابا ولُوقا ومتَّى قد اتفقوا على إتيان الملكوت من بعد عيسى الطَّقِينُ. وتحديد زمان إتيانه: هو نماية المملكة الرومانية. وقد أزالها المسلمون؛ فلماذا يلغو اليهود والمسيحيون في الملكوت بقولهم: إنه لم يأت بعد ؟!

#### يوم الرب:

وفي توراة موسى وأسفار الأنبياء: أن النبي الأمي الآتي خَلَفا لموسى سيشن حربا ضد اليهبود الكافرين به، وسيهلكهم هلاكا رديا في الأيام الأولى لظهوره. وقد أوصى المسبح عيسسى الطيخ أتباعه بالسهر والاستعداد لهذا اليوم؛ لئلا يهلكوا. وجعل لهم تذكاراً لئلا ينسوه؛ وهو ألهم يجتمعون كثيراً، ويُحضرون خبزا، ويتلون عليه أدعية الله، ثم يكسرونه ويفرقونه، ويحضرون كأساً ويتلون عليه أدعية لله ثم يفرقونه، كما يفعل أهل التصوف من المسلمين إذا احتمعوا لذكر الله. والأدعية تدل على أن المسيح واسطة للتعريف بالملكوت، ولا تدل على أنه هو صاحب الملكوت. أنظر إلى قوله: ( عند اجتماعكم يوم الرب ) . أي: من أحل يوم الرب. وذلك لأن السبت يوم صلاة، وسوف يجتمعون فيه؛ سواء أمرهم أم لم يأمرهم بالاحتماع فيه. إذ هو مقدس، وإذا هو يوم صلاة حامعة، وهو لم يأت لنقض الناموس. وقد لغا المسيحيون بقولهم: إنه يقصد يوم الأحد. والسدليل على أنه يقصد السهر والاستعداد ليوم الرب: هو أنه استدل عليه بنبوءة مكلخي؛ وهي نبوءة مسن التوراة على يوم الرب.

ومن كلامه الطَيْكِلاً عن يوم الرب: (اسهروا لحياتكم، لا تنطفئ سُرُجكم ولا ترتخ أحْقَاؤكم، بل كونوا مستعدين؛ لأنكم لا تعلمون الساعة التي فيها يأتي ربنا). إنه ينصحهم بقبول غيره بقوله : ( لأنكم لا تعلمون الساعة التي فيها يأتي ربنا) أي: سيدنا؛ وهو النبي الآني. ولو كان يريد نفسه؛ لكان يقول : الساعة التي فيها أنا آني.

ومن كلامه: ( لأنه لا ينفعكم كل زمان إيمانكم، إن لم تكونوا كاملين في الوقت الأخير). والوقت الأخير: هو نماية النبوة والمُلْك في بني إسرائيل، وبدء النبوة والملك في بني إسماعيل. لأنهما بركتان لإبراهيم الطّيِّكِمْ؛ واحدة في إسحق وواحدة في إسماعيل.

ومن كلامه: (والذين يصبرون في إيمالهم يخلصون من هذه اللعنة) واللعنة صفة خاصــة في اليهود. كما في المزمور التاسع عشر بعد المائة.

ومن كلامه: (حينتذ تظهر علامات الحق) والحق: لقب من ألقاب السنبي الأمسي الآتي إلى العالم في مخطوطات قُمران<sup>(۱)</sup>. وذكر ثلاث نبوءات من نبوءات هلاك اليهود الكافرين بسالنبي الآتي في الأيام الأولى لظهوره في يوم الرب:

١- نبوءة انفتاح السماء.

٢-نبوءة صوت البوق.

٣-نبوءة قيامة الأموات.

ويقول المسيحيون: إن نبوءة انفتاح السماء لا نعرف لها معنى. وهم كاذبون في قولهم هذا؟ فإتما في سفر إشعياء للدلالة على هلاك اليهود الكافرين بمحمد في يوم الرب. ويتحيرون في تفسير الخلاص من هذه اللعنة، ويقولون: إن الملعون على الصليب هو المسيح. وقولهم باطل. فإن السذي يؤمن بالنبي الآتي ؟ لا يكون ملعونا، والذي لا يؤمن به؟ يكون ملعونا. ففي الزبور: (انتهرت المتكبرين الملاعين الضالين عن وصاياك) [مز ٢١: ٢١] فالنهر لمن لا يؤمن، ويكون ملعونا. ثم قال المسيح عيسى الطبية: لن يخلص كل اليهود من اللعنة؟ لألهم كلهم لن يؤمنوا بالنبي، وسيؤمن به بعضهم. وهم المختارون؟ لقول زكريا: (ويأتي الرب إلهي، وجميع القديسين معسك) أي: نسبي الرب. ومعه المختارون.

وقال المسيح: (حينئذ ينظر العالَمُ الربُّ آتيا على سحاب السماء) كما قال النبي دانيال في الأصحاح السابع.

وقد بينا معنى النبوءات في التعليقات على النص، وذكرناها، ورددنا كل نبوءة إلى أصلها في التوراة.

والراهب القبطى الذي حقق هذا الإنجيل؛ لم يذكر اسمه، وقد دلَّ عمله فيه على أنسه مسن الراسخين في العلم، وقد قال ما نصه: (والسطور الأخيرة من الديداكي ناقصة في مخطوط أورشليم المكتشف) فلماذا كان النقص في فصل النبوءات عن النبي المنتظر، وهدف المسيح من دعوته هسو إظهار النبوءات وشرحها لتدل على من هي له؟! لماذا النقص في هذا الموضع بالذات؟!

ويقول هذا الراهب: إن المراسيم الرسولية تقول: إن هذا الموضع الضائع هو: (حينئذ سيأي الرب وكل القديسين معه، بزلزلة فوق السحب، بقوة ملائكته على عرش ملكه...) وغيره المشابه له.

<sup>(</sup>١) المعتزلة قراءة في مخطوطات البحر الميت د/ أحمد حجازي السقا – دار البروج – القاهرة .

والرب: هو السيد، وهو النبي المنتظر، والقديسيون: هم أتباعه المحتارون. والزلزلة: كناية عن شدة الحرب في يوم الرب. وفوق السحب: كناية عن تعظمه وارتفاعه. والملائكة: هم الأصحاب والأتباع. فالموضع الضائع على ما في المراسيم الرسولية هو نبوءة عن محمد ﷺ وسيأتي البيان:

ويتبين مما قلناه: أن هذا الإنجيل يدل على مجئ محمد ﷺ لأسباب منها:

أولا: لأن التوراة تتحدث عن نبي سيظهر حَلَفا لموسى التَّلِيَّة في الأصحاح الثامن عشر مــن سفر التثنية. وهو: (يُقيم لك الرب إلهك: نبياً من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون ...)

ثانياً: أن الإنجيل في الأصحاح الأول ليوحنا يبين أن هذا النبي لم يكن قد ظهر في عصر يوحنا المعمدان وعيسي \_ عليهما السلام — فإنمم سالوا المعمدان " ألنبي أنت؟ " فأحاب: " لا " .

ثالثاً: أن المعمدان وعيسى - عليهما السلام - كما حاء في حميع الأناحيل قد دعوا معـــا إلى اقتراب ملكوت السموات الذي قالت التوراة: إنه سيتأسس عقب مملكة الرومان.

رابعاً: أن عيسى الطّخِلاً قال لأتباعه: ( أعطوا ما لقيصر؛ لقيصر وما لله ؛ لله ) ولم يحسارب مملكة الرومان، ولم يفتح بلاداً، ولم يملك على شبر واحد من الأرض وظلت من بعده قائمة إلى أن حاربها المسلمون.

وفي التوراة: أن النبي الآتي سيشن حربا شديدة على مخالفيه؛ ليهلكهم، وليطهر الأرض منهم، كما طَهُرت بطوفان نوح الطّيكة. ولم يطهر الأرض في يوم الرب إلا المسلمون.

حامساً: أن علامات يوم الرب قد ذكرها مؤلف الدِّيداكي ، كما ذكرتما الأناحيل.

هذا والله ولى التوفيق.

د.أحمد حجازي السقا

#### الدِّيداكي

# THE DIDACHER OR TEACHING OF THE APOSTLES أي تعليم المسيح للأمم بواسطة الأثنى عشر رسولاً

اكتُشِفت هذه الوثيقة في مخطوط يوناني وحيد عام ١٨٧١ ميلادية. ويعود تاريخ تدوينها إلى لهاية القرنُ الأول الميلادي أو بداية الثاني، ويُظن ألها أقدم من إنجيل يوحنا.

#### محتوياتها:

يحتوي الدِّيداكي على ستة عشر أصحاحا هي:

(أ) الأصحاح (١-٦): السلوك المسيحي (الطريقان).

(ب) الأصحاح (٧-١٠): وهو القسم الليتورجي. أي الطقسي. ويشمل الحديث عن المعمودية (الأصحاح ٧)، الصوم والصلاة (الأصحاح ٨)، وليمة الأغمابي وكسر الخبر (الأصحاحان ٩، ١٠).

(ج) الأصحاحان (١٠١٠): الرتب الكنيسة.

(د) الأصحاح (١٦): انتظار مجئ الرب.

وقد رأينا أن نورد النص الكامل للديداكي في بداية الكتاب. مترجماً عن اليونانية، حتى تتكوَّن لدى القارئ حلفية تمكنه من متابعة دراسة هذه الوثيقة.

and the second s

#### نص إنجيل الدِّيداكي وهو تعليم المسيح للأمم بواسطة الرسل الاثني عشر

#### الأصحاح الأول

- ١- يوحد طريقان؛ وأحدة للحياة، وواحدة للموت، والفرق بين الطريقين كبير.
- ٢- أما طريق الحياة فهو: أولاً أن تحب الله حالقك، وثانياً أن تحب قريبك كنفسك، وكل مــــا لا
   تريد أن يُفعل بك، لا تفعله أنت أيضاً بآخر.
- ٣- إن تعليم هذه الأقوال هو: باركوا لاعنيكم، وصلوا لأحسل اعدائكم، صوموا لأحسل مضطهديكم؛ لأنه أي فضل لكم إن أحببتم الذين يحبونكم؟ اليس أن الأمم تعمل هكذا؟ أما أنتم فأحبوا مبغضيكم؛ فلا يكون لكم عدو.
- ٤- امتنعوا عن الشهوات الجسدية واللّحميّة. من لطمك على حدك الأيمن؛ فحول لـــه الآخـــر.
   فتكون كاملاً. ومن سحرك ميلاً واحداً؛ فامش معه اثنين. إن أخذ واحد ثوبك، فأعطه رداءك أيضاً. وإن أخذ الذي لك؛ فلا تطالبه لأنك لا تقدر.
- ٥-كل من سألك فأعطه، ولا تطالبه؛ لأن الآب يريد أن يعطي الجميع من نعمه. طوبي لمن يعطي حسب الوصية، فإنه يكون بلا لوم، الويل لمن يأخذ؛ لأنه إن كان أحد يأخذ وله احتياج سيكون بريئاً، أما الذي ليس له احتياج فسيعطي حساباً لأي سسبب أخذ ولأي غرض، وسيكون في ضيق، ويؤ لم بسبب ما عمله. ولن يخرج من هناك حتى يوفى الفلس الأخير.

#### الأصحاح الثابي

- ١ الوصية الثانية في التعليم:
- ٢- لا تقتل، لا تَزْن، لا تفسد الصبيان، لا تَبْغ، لا تسرق، لا تمارس السحر، لا تسمِّم أحداً، لا يقتل حنيناً في البَطن، ولا تقتل طفلاً مولوداً ، لا تَشْتُه ما للقريب.
  - ٣- لا تحنث، لا تشهد بالزور، لا تُنمَّ، ولا تتذكر ما لحق بك من الإهانة.
    - ٤ لا تكن ذا رأيين ولا لسانين؛ لأن اللسان المزدوج هو فخ الموت.
      - ٥- لا يكن كلامك كذباً ولا باطلاً، بل ممتلقاً عملاً.
  - ٦- لا تكن طمَّاعاً ولا خاطفاً ولا مرائياً ولا شريراً ولا متكبراً، ولا تنوي شراً ضد قريبك.
    - ٧- لا تُبْغِض أحداً بل وَبِّخ بعضاً وصلٌ للبعض الآخر، وأحبب البعض أكثر من نفسك.

#### الأصحاح الثالث

- ١- يا بُنَّ، اهرب من كل شر ومن كل ما يشبهه.
- ٧- لا تكن غضوباً؛ فالغضب يقود إلى القتل، ولا تكن حسوداً ولا مخاصماً ولا شرساً؛ لأن مــن كل هذه يتولد القتل.
- ٣- يا بُني، لا تَشْتُه؛ لأن الشهوة تقود إلى الزن، ولا تكن قبيح الكلام ولا متعالى العين؛ لأنه من
   كل هذه تتولد أنواع الزن.
- ٤- يا بُنَّ، لا تكن متفائلاً بالطير؛ لأن ذلك يقود إلى عبادة الأوثان، ولا تكن راقياً ولا منجماً، ولا تمارس عادات التطهر الوثنية ولا ترغب أن تنظرها أو تسمعها؛ لأن من هذه كلها تتولسد عادة الأوثان.
- ٥- يا بُنيَّ، لا تكذب؛ لأن الكذب يقود إلى السرقة، ولا تكن محباً للمال ولا للمحد الباطل؛ لأن من هذه جميعها تتولد السرقات.
- ٦- يا بُنيَّ، لا تكن متذمراً؛ لأن التذمر يقود إلى التجديف، ولا تكن وقحاً، ولا سيئ الظنن؛ لأن
   من هذه جميعها تتولد التجاديف.
  - ٧-كن وديعاً، إذ إن الودعاء يرثون الأرض.
  - ٨-كن طويل الأناة ورحيماً ومسالماً وهادئاً وصالحاً ومرتعداً دائماً من الكلمات التي سمعتها.
- ٩ لا ترفع ذاتك، ولا تزهو بنفسك، لا تُعاشر المتكبِّرين، بــل لــيكن تــرددك علـــى الأبــرار والمتواضعين.
  - . ١ تقبُّل كل ما يحدث لك على أنه خير. عالمًا أنه لا يحدث شئ بدون الله.

#### الأصحاح الرابع

- ١- يا بُنيَّ ، اذكر ليلاً ولهاراً من يكلمك بكلام الله، أكرمه كَرَبِّ، لأنه حيث تُقال كلمات الربوبيّة هناك يكون الرب.
  - ٢ احتهد كل يوم في طلب لقاء القديسين لترتاح بكلماتهم.
- ٣- لا تسبب انشقاقاً، لكن وطّد السلام بين المتخاصمين، احكم بعـــدل ولا تحـــابي الوحـــوه في التوبيخ على الزلات.
  - ٤ لا تكن مرتاباً هل يكون الأمر أم لا ؟
  - ٥- لا تبسط يدك عند الأحذ وتقبضها عند العطاء.

- ٦- أعط مما تملك من تعب يديك كفارة عن خطاياك.
- ٧- لا تتردد في العطاء، وإذا أعطيت لا تتذمر، لأنك ستعلم من هو المكافئ الصالح.
- ٨- لا ترد المحتاج، وأشرك أحاك في كل ما هو لك، ولا تقل عن شئ إنه خاص بك؛ لأنه إن كنتم
   شركاء فيما هو أبدى، فكم بالحريّ فيما هو فَان.
  - ٩ لا ترفع يدك عن ابنك أو ابنتك، بل علَّم منذ الحداثة مخافة الله.
- . ١ لا تنتهر بمرارة عبدك أو أمتك اللذين يترحيان نفس الإله؛ لثلا يفقدا مخافة الله؛ لأنه لم يـــأت ليدعو بحسب الوحوه بل مَن هيّأهم الروح.
  - ١١- أما أنتم أيها العبيد، فاخضعوا لسادتاكم كمثل الرب في توقير وحوف.
    - ١٢ أبعض كل رياء وكل ما لا يرضي الرب.
    - ١٣- لا تترك وصايا الرب، بل احفظ ما تسلمته بدون زيادة ولا نقصان.
  - ١٤ اعترف بزلاتك في الكنيسة، ولا تقرب صلاتك بضمير شرير. هذا هو طريق الحياة.

#### الأصحاح الخامس

- ١- هذا هو طريق الموت قبل كل شئ إنه شرير؛ ملئ باللعنة وأنواع القتل والزبى والشهوة والفحور والسرقة وعبادة الأوثان والسحر والتسميم والخطف وشهادة الزور والرياء والنفاق والعش والكبرياء والخبث والعجرفة والطمع والكلام البطال والحسد والوقاحة والتعالي والمباهاة وعدم المحافة.
- ٢- مضطهدو الصالحين: كارهو الحق، محبو الكذب، حاهلو مجازاة البر، غير الملتصقين بالصلاح ولا الحكم العادل، الساهرون ليس من أحل الخير بل الشر، المبتعدون عن الوداعة والصبر، محبو الأباطيل، مضطهدو المجازاة، الذين لا يرحمون الفقير، ولا يتألمون مع المتألمين، غيير العسارفين حالقهم، قاتلو الأطفال، مفسدو حليقة الله، المعرضون عن المحتاج، مقلقو المنكوب، المحامون عن الأغنياء، القاضون ظلماً على البائسين، المرتكبون كل أنواع الخطايا، ليتكم تنجون أيها الأبنساء من هذه جميعها.

#### الأصحاح السادس

- ١- أحدر ألا يضلك أحدٌ عن طريق هذا التعليم، لأنه بذلك يعلمك فيما لا يخص الله.
- ٢ إذا استطعت أن تحمل كل نير الرب؛ تكون كاملاً، أما إذا لم تستطع؛ فافعل ما تقدر عليه.

- ٣- أما بخصوص الطعام؛ فاحتمل ما تقدر عليه من صوم، وتجنب حداً ما ذُبح للأوثان؛ لأنها عبادة
   آلهة مائتة الأصحاح السابع
- ١- أما بشأن العماد، فعمدوا هكذا: بعدما سبقنا فقلناه، عمدوا باسم الآب والابسن والسروح القدس، بماء جار.
  - ٢- وإن لم يكنُّ لكُ ماء جار ، فعمد بماء آخر ، وإن يمكنك بماء بارد فبماء ساخن .
- ٣- وإن لم يكن لديك كلاهما، فاسكب ماءً على الرأس ثلاث مرات باسم الآب والابن والسروح القدس.
- ٤ قبل المعمودية، ليصم المعمّد والذي يعتمد ومن يمكنه ذلك من الآخرين، وأوص الذي يعتمد،
   أن يصوم يوماً أو يومين قبل المعمودية.

#### الأصحاح الثامن

- ١- لا تقيموا أصوامكم مع المرائين، فإنهم يصومون في اليوم الثاني والحامس من الأسبوع، أما أنتم
   فصوموا اليوم الرابع ويوم الاستعداد.
  - ٢- ولا تصلوا كالمرائين، بل كما أمر الرب في إنجيله، فصلوا هكذا:

أبانا الذي في السماء

ليتقدس اسمك

ليأت ملكوتك

لتكن مشيئتك

كما في السماء، كذلك على الأرض

حبزنا الذي للغد؛ أعطنا اليوم

واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليهم

ولا تُدْحلْنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير

لأن لكَ القوة والمحد إلى الآباد

٣- هكذا تصلون ثلاث مرات في اليوم.

#### الأصحاح التاسع

١- فيما يختص بالإفخارستيا، اشكروا هكذا:

٢- أولا بخصوص الكأس: نشكرك يا أبانا لأجل كرمة داود فتاك المقدسة، السيتي عرّفتنسا إياهسا
 بواسطة يسوع فتاك، لك المجد إلى الآباد.

- ٣- أما بخصوص كسر الخبز: نشكرك يا أبانا من أحل الحياة والمعرفة التي أظهرتما لنا بواسطة يسوع فتاك، لك المجد إلى الآباد.
- ٤ كما كان هذا الخبر المكسور منثوراً فوق الجبال، ثم حُمع فصار واحداً، هكذا أجمع كنيســـتك
   من أقصاء الأرض إلى ملكوتك؛ لأن لك المجد والقدرة بيسوع المسيح إلى الآباد.
- ٥- لا يأكل أحد ولا يشرب من إفخارستيّتكم غير المعتمدين باسم الرب؛ لأن الرب قسد قسال خصوص هذا: لا تعطوا القدَس للكلاب.

#### الأصحاح العاشر

- ١ بعد أن تمتلئوا، أشكروا هكذا:
- ٢- نشكرك أيها الآب القدوس، من أجل اسمك القدوس الذي أسكنته في قلوبنا. ومن أحل المعرفة
   والإيمان والخلود التي عرّفتنا بها بواسطة يسوع فتاك، لك المجد إلى الآباد.
- ٣- أيها السيد الكلي القدرة، حلقت كل الأشياء لأجل اسمك، ومنحت الناس طعامـــ وشـــراباً وشـــراباً ليتمتعوا بمما لكي يشكروك. أما نحن فمنحتنا طعاماً وشراباً روحيين، وحياة أبدية بواسطة فتاك
  - ٤ نشكرك قبل كل شيئ لأنك قادر؛ لك المحد إلى الآباد.
- ٥- اذكر يا رب كنيستك لكي تنجيها من كل شر وتكمّلها في مجبتك، اجمعها تلك المقدسة من الرياح الأربع إلى ملكوتك الذي أعددته لها؛ لأن لك القدرة والمجد إلى الآباد.
- ٦- لتأت النعمة، وليمض هذا العالم، أوصنا لإله داود، من كان طاهراً فليتقدم، ومسن لم يكسن
   كذلك فليتب ماراناثا. آمين.
  - ٧- أما الأنبياء فدعوهم يشكرون بقدر ما يريدون.

#### الأصحاح الحادي عشر

- ١ لذلك من يأتيكم ويعلمكم بكل ما سبق فقيل: اقبلوه.
- ٢- أما إذا حوّل المعلم نفسه التعليم بتعليم آخر للهدم، فلا تسمعوا له. أما إذا علّمكم ليزيدكم براً ومعرفة بالرب.، اقبلوه كرب.
  - ٣- أما بخصوص الرسل والأنبياء، فاعلموا أنه وفقاً لتعليم الإنجيل يكون الأمر هكذا:
    - ٤ كل رسول يأتي إليكم، اقبلوه كرب.
- ۷ یبقی عند کم سوی یوم واحد او یوم آخر عند الضرورة، فإن مکث ثلاثة أیام ، فهو نسبی کاذب.

- ٦- عندما يمضي الرسول، فلا يأخذ شيئاً سوى خبز إلى أن يدرك مبيتاً، أما إذا طلب دراهم فهـــو نبي كاذب.
  - ٧- وكل نبي يتكلم بالروح، لا تجربوه ولا تدينوه، كل خطيئة تُغفر، أما هذه الخطيئة فلا تُغفر.
- ٨- ليس كل نبي يتكلم بالروح هو نبي، بل من له سلوك الرب؛ فمن السلوك يُعرف النبي الكاذب والنبي الحقيقي.
  - ٩ وكل نبي يأمر بالروح أن تُهيأ مائدة، لا يأكل منها. فإن أكل، فهو نبي كاذب.
    - ١٠ كل نبي يعلُّم الحق، إن كان يعلُّم ولا يعمل، فهو نبي كاذب.
- ١١ كل نبي حقيقي قد اختُبر، ويعمل سر الكنيسة في العالم، ولا يعلم بأن يعمل الكل مثلما يعمل
   هو، فلا تدينوه؛ لأن دينونته عند الله، لأنه هكذا عمل أيضاً الأنبياء الأقدمون.
- ١٢-كل من قال بالروح: أعطوني فضةٌ أو أشياء أخرى، لا تسمعوا له. أما إذا قال بـــأن يعطــــىَ لآخرين محتاجين، فلا تدينوه.

#### الأصحاح الثابي عشر

- ١ كل من يأتي باسم الرب، اقبلوه، بعد اختباره؛ تعرفونه؛ لأنه سيكون لكم تمييز اليمين واليسار.
- ٢- أما إذا كان الآتي عابر سبيل، فساعدوه بقدر ما تستطيعون، ولا يبق عندكم إلا يومين أو ثلاثة
   إذا اقتضى الأمر.
  - ٣- أما إذا أراد أن يمكث عندكم، وكان صاحب حرفة، فليعمل ويأكل.
  - ٤ وإن لم تكن له حرفة فدبروه بفطنتكم، فكيف يحيا بينكم مسيحي بدون عمل؟
    - ٥- فإذا لم يُرد أن يعمل، فهو متاجر بالمسيح؛ فاحذروه مثل هؤلاء.

#### الأصحاح الثالث عشر

- ١-كل نبي حقيقي يريد الإقامة عندكم، فهو مستحق طعامه.
- ٧- وكذلك المعلم الحقيقي، يكون مستحقاً هو أيضا طعامه كفاعل.
- ٣- لذلك تأخذ كل باكورة نتاج المعصرة والبيدر والبقر وأيضاً الغنم، وتعطى الباكورة للأنبياء؛
   لأنهم رؤساء كهنتكم.
  - ٤- وإن لم يكن لكم نبي، فأعطوا الفقراء.
  - ٥- إن صنعت حبزاً، فحذ الباكورة وأعطها حسب الوصية.
  - ٦-كذلك إذا فتحت حرّة خمر أو زيت، فحذ الباكورة وأعطها للأنبياء.

٧- خذ باكورة الفضة والثياب وكل مقتناك بحسب تقديرك، وأعطه حسب الوصية.

#### الأصحاح الرابع عشر

- ۱ عند احتماعكم يوم الرب، اكسروا الخبر واشكروا بعد أن تكونوا اعترفتم بخطايساكم، لكسي تكون ذبيحتكم طاهرة.
  - ٢- لا يجتمع معكم كل من له منازعة مع صاحبه حتى يتصالحا، لئلا تتنجس ذبيحتكم.
- ٣- لأن الرب قال: في كل مكان وزمان تُقرب لي ذبيحة طاهرة؛ لأبي ملك عظيم يقول السرب،
   واسمى عجيب بين الأمم.

#### الأصحاح الخامس عشر

- ١- أقيموا لكم إذاً أساقفة وشمامسة جديرين بالرب، رحالاً ودعاء، غير مجبين للمال، صادقين، قد
   اختبروا؛ لأنهم يخدمونكم خدمة الأنبياء والمعلمين.
  - ٢- فلا تحتقروهم؛ لأنهم هم المكرّمون بينكم مع الأنبياء والمعلمين.
- ٣- وبِّخوا بعضكم بعضاً، لا بغضب بل بمودة، بحسب الإنجيل. وإذا أهان أحدٌ قريبه، فلا تكلموه
   أو تصغوا إليه حتى يتوب.
  - ٤ اعملوا صلواتكم وصدقاتكم وجميع أعمالكم بحسب إنجيل ربنا.

#### الأصحاح السادس عشر

- ١- اسهروا خياتكم، لا تنطفئ سُرُحكم، ولا تَرْتَخ أَحْقاؤكم، بل كونوا مستعدين؛ لأنكـم لا تعلمون الساعة التي فيها يأتى ربنا.
- ٢- احتمعوا كثيراً لبحث الأمور اللائقة لنفوسكم؛ لأنه لا ينفعكم كل زمان إيمانكم إن لم تكونوا
   كاملين في الوقت الأخير.
- ٣- لأنه في الأيام الأحيرة يكثر الأنبياء الكذبة والمفسدون، وتتحول الحراف إلى ذئاب، وتتحسول المحبة إلى بغضة.
- ٤ وإذ يزداد الإثم، يبغضون ويضطهدون ويسلمون بعضهم بعضاً، وحينئذ يظهر مُضل المسكونة
   كأنه ابن الله. ويصنع آيات وعجائب، وتُسلم الأرض إلى يديه، ويقترف مخالفات لم تحدث مطلقاً منذ الدهر.

- ٦- حيئذ تظهر علامات الحق، أولا: علامة انفتاح السماء، ثم علامة صوت البوق، وثالثاً قيامـــة
   الأموات.
  - ٧- ولكن ليس الكل، بل كما قيل: يأتي الرب ومعه جميع القديسين.
    - ٨- حينفذ ينظر العالم الربّ آتياً على سحاب السماء.

#### [ تم إنجيل الديداكي]

#### تعليقات على إنجيل الدّيداكي وهو تعليم المسيح للأمم بواسطة الرسل الأثنى عشر

#### الأصحاح الأول

الطريقان: ( فصل ١ - ٦: ١)

١- يوجد طريقان، واحد للحياة، وواحد للموت<sup>(١)</sup>، والفرق بين الطريقين كبير.

طريق الحياة: (فصل ١ : ٢-٤ : ١٤)

٢ - أما طريق الحياة فهو، أولاً أن تحب الله خالقك، وثانياً أن تحب قريبك كنفسك، وكل ما لا تريد أن يُفعل بك، لا تفعله أيضاً بآخر(٢)

#### القسم الإنجيليي:

٣- إن تعليم هذه الأقوال هو: باركوا لأعينكم وصلوا لأحل أعدائكم ، صوموا لأحل مضطهديكم
 ، لأنه أي فضل لكم إن أحببتم الذين يحبوكم ؟ أليس أن الأمم تعمل هكذا ؟ أما أنتم فأحبوا
 مبغضيكم فلا يكون لكم عدو .

<sup>&#</sup>x27;' في سفر اللاويين عن العمل بالشريعة أنه من عمل بها يحيا حياة طيبة. وذلك قوله: " فتحفظون فرائضي وأحكامي التي إذا فعلها الإنسان؛ يحيا لها. أنا الرب" [لا ١٨ : ٥] وقد استدل المسيح تهذا النص في محاورته لعالم من علماء التوراة: "اعمل هذا؛ فتحيا" [لوقا ١٠ : ١٨] وقد أرد هذه المحاورة برنابا: "وإني أقول لك: اذهب وافعل هكذا؛ تكن لك الحياة الأبدية" [برنابا، ٣٠ : ١٥ و هذا يدل على أن الديداكي مقتبس من إنجيسل برنابا؛ لأن برنابا هو اصل الأناجيل. وطريق الحياة والموت: في إرمياء ٢١ : ٨ تثنية ٣٠ : ١٥ و ١٩ ، ومتى ٧ :١٣ - ١٤ وفي رسالة بَرُنابا وهي غير الإنجيل - يذكر " النور والظلمة " بدلا من " الحياة والنور " .

<sup>(</sup>٣) عبة الله الحالق عز وحل: مذكورة في التنبية ٦: ٥ سيراخ ٧:٣٠ والنص في إلجيل برنابا هو نفسه النص في الديداكي. وهو: " فلذلك جاء إليه فقيه قائلاً: يا معلم، ماذا يجب أن أفعل لأحصل على الحياة الأبدية؟ أحاب يسوع: كيف كتب في الناموس؟ أحاب قسائلاً: أحب الرب إلهك، وقريبك، أحب إلهك فوق كل شئ بكل قلبك وعقلك، وقريبك كنفسك. أحاب يسوع: أحبت حسنا، وإني أقول لسك: اذهب وافعل هكذا؛ تكن لك الحياة الأبدية ... [برناب ٣٠: ٣٠] ونص التوراة على محبة الله الخالق هو: "اسمع با إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد. فتحب الرب إلهك من كل قلبك، ومن كل نفسك، ومن كل قوتك" [تت ٦: ٤-٥] ونص التوراة على محبة القريب هو: " لا تنتقم ولا تحقد على أبناء شعبك، بل تحب قريبك لاحظ: قوله في الديداكي: "وإن أحذ الذي لك؛ فلا تطالبه؛ لأنك لا تقدر" وفي إنجيل متى السنص عتلف؛ فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين، ويمط على الأبرار والظالمين" وفي الديداكي عمل بقوله: " لأنك لا تقدر" وبرنابا ليس فيه التعليل الوارد في متى. ونصه: "لا تغلبوا الشر بالشر، بل بسالخير. انظروا الله الذي حعل شمسه تطلع على الصالحين والطالحين. .. إلح" [برنابا ١٨ : ٢٢].

٤- امتنعوا عن الشهوات اللحمية والجسدية. من لطمك على حدك الأيمن فحول له الآخر فتكون
 كاملا ومن ثوبك ، فأعطه رداءك أيضاً ،وإن أخذ الذي لك فلا تطالبه لأنك لا تقدر .

٥-كل من سألك فأعطه، ولا تطالبه؛ لأن الآب يريد أن يعطى الجميع من نعمه. طوبى لمن يعطى حسب الوصية، فإنه يكون بلا لوم، الويل لمن يأخذ؛ لأنه إن كان أحد يأخذ وله احتياج سسيكون بريئاً، أما الذي ليس له احتياج فسيعطى حساباً لأي سبب أخذ ولأي غرض، وسيكون في ضيق، ويؤ لم بسبب ما عمله، ولن يخرج من هناك حتى يوفى الفلس الأخير.

٤ - وبخصوص هذا فقد قيل: لتعرق صدقتك في يدك حتى تعرف لمن تعطيها.

#### الأصحاح الثابي

#### الوصية الثانية: خطايا كبيرة ممنوعة

١ - الوصية الثانية في التعليم:

٢- لا تقتل (١)، لا تَزْن، لا تفسد الصبيان، لا تُبُغ، لا تسرق، لا تمارس السحر، لا تسمّم أحداً، لا تقتل حيناً في البطن، ولا تقتل طفلاً مولوداً، لا تَشْته ما للقريب.

٣- لا تحنث، لا تشهد بالزور، لا تُنمَّ، ولا تتذكر ما لحق بك من الإهانة.

٤ - لا تكن ذا رأيين ولا لسانين؛ لأن اللسان المزدوج هو فخ الموت.

٥- لا يكن كلامك كذباً ولا باطلاً، بل ممتلناً عملاً.

٦- لا تكن طمَّاعاً ولا حاطفاً ولا مرائياً ولا شريراً ولا متكبراً، ولا تنوي شراً ضد قريبك.

٧- لا تُبْغض (٢) أحداً بل وَبَّخ بعضاً وصلَّ للبعض الآخر، وأحبب البعض أكثر من نفسك.

<sup>&#</sup>x27;' قوله: "لا تقتل ولا تزني .. إلخ" هذه الوصايا حاءت في التوراة وفي الأناجيل. والمسيح لا ينهي عن القتل فقط، وإنما يضيف إليه التفكير فيه لكن العقوبة على فعل القتل وليس على التفكير فيه. على سبيل المثال راجع: الحزوج. ٢-التثنية ٥٠ – التثنية ١٨ في النهي عن السحر. وقوله: "لا تتذكر ما لحق بك من الإهانة" في الأمثال ١٢ -٣٨٠ زكريا ٧ : ١٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>17</sup> قوله: " لا تبعض أحداً" في سفر اللاويين ١٩ : ١٧. وقوله: "فالبغض يقود إلى القتل" معناه: النهي عن التفكير في القتل. وقوله: "لا تشتهي؛ لأن الشهرة تفود إلى الزنى" وهو نحي عن الأسباب الموصلة إليه، ولكن العقوبة تكون على ذات الفعل. وقوله: "ولا تكن راقياً" هو نحي عــــن السحر كما جاء في كتاب موسى أصحاح ١٨ التثنية.

#### الأصحاح الثالث

#### تعليم الحكمة:

- ١- يا بُنيَّ، اهرب من كِل شر ومن كل ما يشبهه.
- ٢- لا تكن غضوباً؛ فالغضب يقود إلى القتل، ولا تكن حسوداً ولا مخاصماً ولا شرساً؛ لأن من
   كل هذه يتولد القتل.
- ٣- يا بُنَّ، لا تَشْتُه؛ لأن الشهوة تقود إلى الزنى، ولا تكن قبيح الكلام ولا متعالى العين؛ لأن من
   كل هذه تتولد أنواع الزنى.
- ٤- يا بُنَّ، لا تكن متفائلاً بالطير؛ لأن ذلك يقود إلى عبادة الأوثان، ولا تكن راقياً ولا منحماً،
   ولا تمارس عادات التطهر الوثنية ولا ترغب أن تنظرها أو تسمعها، لأن من هذه كلها تتولـــد
   عبادة الأوثان.
- ه يا بُنَّى ، لا تكذب؛ لأن الكذب يقود إلى السرقة، ولا تكن محباً للمال ولا للمحد الباطل؛ لأن
   من هذه جميعها تتولد السرقات.
- ٦- يا بُنَّ، لا تكن متذمراً؛ لأن التذمر يقود إلى التحديف، ولا تكن وقحاً، ولا سيئ الظـــن؛ لأن
   من هذه جميعها تتولد التجاديف.

#### مثال المسكنة بالروح:

٧-كن وديعاً، إذ إن الودعاء يرثون الأرض(١).

#### المزمور السابع والثلاثون:

<sup>(</sup>١) "يرثون ملكوت السموات": في قوانين الرسل القبطية. "يرثون الأرض المقدسة": في الترجمة اللاتينية. "يرثــون الأرض": في محطــوط أورشليم والمراسيم الرسولية وسفر المزامير وإنجيل متى. وهذه العبارة وهي: "أن الودعاء يرثون الأرض" نبوية عن الأمــة الإســـلامية في المزمور السابع والثلاثين. وقد أشار إليها القرآن في قوله: ( وَلَقَدْ كَتَبّنا فِي الزّبّورِ مِنْ بَعْدِ اللّذّكْرِ أَنْ الْلَّرْضَ يَرِلُهَا عَبْدِيَ الصَّالِحُونَ) المُنالِحُونَ الرّبِية المتالِحُونَ إلى الرّب يرثون الأرض" [مز ٣٧ : ٢٢] وفيه : " أما الودعاء فيرثون الأرض" [مز ٣٧ : ٢٧] وفيه : " أما الصديقون فيرثون الأرض، ويسكنوها إلى الأبد" [مز ٣٧ : ٢٧] والمسيح عيسى التَّنجُّ يطبق هذا المزمور على الأمــة الإســــلامية بقوله: "كن وديعاً" أي لا تتكبر كاليهود " إذ أن الودعاء" الآيتين " يرثون الأرض" وقد أشار إلى ذلك متى في قوله عن المسيح :" هنيئا للودعاء؛ لأهم يرثون الأرض " [متى ٥ : ٥] في بعض الترجمات: " طوبي" وهي كلمة سريانة الأصل معناها: الهناء والسعادة. وهذا هو نص المزمور:

<sup>&</sup>quot; لا تغر من الأشرار. ولا تحسد عُمَّال الإنم، فإلهم مثل الحشيش سريعاً يُقطعون ومثل العشب الأخضر يذبلون، اتكل على الرب وافعل الخسير، اسكن الأرض، وارعَ الأمانة، وتلذذ بالرب فيعطيك سُؤال قلبك للرب طريقا واتكل عليه وهو بحرى ويخرج مثل النور برك وحقك مثل الظهيرة انتظر الرب واصبر له ولا تغر من الذي ينجح في طريقه من الرجل البحري مكايد كف عن الغضب واترك السخط ولا تغر لفعسل الشسر لأن

٨-كن طويل الأناة ورحيماً ومسالماً وهادئاً وصالحاً ومرتعداً دائماً من الكلمات التي سمعتها.

٩- لا ترفع ذاتك، ولا تزهو بنفسك، لا تُعاشر المتكبِّرين، بـــل لـــيكن تـــرددك علــــى الأبـــرار
 والمتواضعين.

١٠ - تقبَّل كل ما يحدث لك على أنه خير. عالماً أنه لا يُحدث شيئ بدون الله.

#### الأصحاح الوابع

#### وصايا مختلفة عن المودة :

١- يا بُنَّ، اذكر ليلاً ونهاراً من يكلمك بكلام الله، أكرمه كَرَبِّ(١) ، لأنه حيث تُقال كلمات الربوبيّة هناك يكون الرب.

٢- احتهد كل يوم في طلب لقاء القديسين لترتاح بكلماقم.

٣- لا تسبب انشقاقاً، لكن وطد السلام بين المتخاصمين، احكم بعسدل ولا تحسابي الوجسوه في التوبيخ على الزلات.

٤- لا تكن مرتاباً هل يكون الأمر أم لا؟

عاملى الشر يقطعون والذين ينتظرون الرب هم يرثون الأرض بعد قليل لا يكون الشرير تطلع في مكانه فلا يكون أما الودعاء فيرئسون الأرض ويتلذفون في كثرة السلامة. الشرير يفكر ضد الصدق وخرق عليه أسنانه الرب يضحك به لأنه رأى أن يومه آت الأشرار قد سلوا السيف ومدوا قوسهم لرمى المسكين والفقر لقتل المستقيم طريقهم سفهم يدخل في قلبهم وقسيهم تنكسر. القليل الذي للصديق خير من ثروة أشسرار كثرين لأن سواعد الأشرار تنكسر وعاضد الصديقين الرب. الرب عارف أيام الكملة وميراثهم إلى الأبد يكون لا يخزون في زمن السوء وفي أيام الحوع يشبعون لأن الأشرار يهلكون وأعد الرب كبهاء المراعي فنوا كالدنجان فنوا الشرير يستقرض ولا يغيى أما الصديق فيترأف ويعطمي لأن المباركين منه يرثون الأرض والملعونين منه يقطعون. من قبل الرب تشت خطوات الإنسان وفي طريقه يسر إذا سقط لا ينظر ح لأن الرب مسند بدأ اليوم كله يترأف ويقرض ونسله للبركة. حد عن الشر واقعل الخير واسكى إلى الأبد لأن الرب يعب الحق ولا يتحلى عن أتقيائه إلى الأبد يُحفظون أما نسل الأشرار فينقطم الصديقيون يرشون الأرض الأرض إلى الأبد نم الصديق يلهج بالحكمة ولسانه ينطق بالحق شريعة إلمه في قلبه لا تتقلقل حطواته الشرير يرافب الصديق محاولا أن يُميته الرب لا يتركه في يده ولا يحكم عليه عند محاكمته انتظر الرب واحفظ طريقه فيزفعك لترث الأرض إلى انقراض الأشرار تنظر. قد رأيت الشرير عادن المستقيم فإن العقب لإنسان السلامة أما الأشرار وخلصهم لأهم احتموا به" [مزمور ٣٧]].

#### الصدقة:

- ٥- لا تبسط يدك عند الأخذ وتقبضها عند العطاء.
- ٦- أعط مما تملك من تعب يديك كفارة عن خطاياك.
- ٧- لا تتردد في العطاء، وإذا أعطيت لا تتذمر، لأنك ستعلم من هو المكافئ الصالح.
- ٨- لا ترد المحتاج، واشرك أحاك في كل ما هو لك، ولا تقل عن شئ إنه حاص بك؛ لأنه إن كنتم شركاء فيما هو أبدي، فكم بالحريّ فيما هو فان.

#### الوجبات البيتيّة:

- ٩ لا ترفع يدك عن ابنك أو ابنتك، بل علَّم منذ الحداثة محافة الله.
- ١٠ لا تنتهر بمرارة عبدك أو أمتك اللذين يترجيان نفس الإله؛ لئلا يفقدا مخافة الله؛ لأنه لم يـــأت
  ليدعو بحسب الوجوه بل من هيّأهم الروح.
  - ١١- أما أنتم أيها العبيد، فاخضعوا لسادتاكم كمثل الرب في توقير وخوف.

#### هَاية طريق الحياة:

- ١٢- أبغض كل رياء وكل ما لا يرضي الرب.
- ١٣- لا تترك وصايا الرب، بل احفظ ما تسلمته بدون زيادة ولا نقصان.
  - ١٤ اعترف بزلاتك في الكنيسة، ولا تقرب صلاتك بضمير شرير.

هذا هو طريق الحياة.

#### الأصحاح الخامس

#### طريق الموت:

- ١- هذا هو طريق الموت قبل كل شئ إنه شرير؟ ملئ باللعنة وأنواع القتل والزبى والشهوة والفحور والسرقة وعبادة الأوثان والسحر والتسميم والخطف وشهادة الزور والرياء والنفاق والغش والكبرياء والخبث والعجرفة والطمع والكلام البطال والحسد والوقاحة والتعالى والمباهاة وعدم المخافة.
- ٢- مضطهدو الصالحين: كارهو الحق، محبو الكذب، حاهلو مجازاة البر، غير الملتصقين بالصلاح ولا الحكم العادل، الساهرون ليس من أحل الخير بل الشر، المبتعدون عن الوداعة والصبر، محبو الأباطيل، مضطهدو المجازاة، الذين لا يرحمون الفقير، ولا يتألمون مع المتألمين، غير العلوفين حالقهم، قاتلو الأطفال، مفسدو حليقة الله، المعرضون عن المحتاج، مقلقو المنكوب، المحامون عن حالقهم، قاتلو الأطفال، مفسدو حليقة الله، المعرضون عن المحتاج، مقلقو المنكوب، المحامون عن حالقهم، قاتلو الأطفال، مفسدو حليقة الله، المعرضون عن المحتاج، مقلقو المنكوب، المحتاج، عليه المحتاج، مقلقو المنكوب، المحتاج، المحتاج، مقلقو المحتاج، مقلقو المحتاج، الله المحتاج، محتاج، محتاج، محتاج، محتاج، المحتاج، محتاج، محتاج،

الأغنياء، القاضون ظلماً على البائسين، المرتكبون كل أنواع الخطايا، ليتكم تنحون أيها الأبناء. من هذه جميعها.

#### الأصحاح السادس

#### هاية " الطريقان " ثم مرحلة انتقالية :

١ - احذر (١) ألا يضلك أحدٌ عن طريق هذا التعليم، فإنه بذلك يعلمك فيما لا يخص الله.

٢- إذا استطعت أن تحمل كل نير الرب؛ تكون كاملاً، أما إذا لم تستطع؛ فافعل ما تقدر عليه.

٣- أما بخصوص الطعام؛ فاحتمل ما تقدر عليه من صوم، وتجنب حداً ما ذُبع للأوثان؛ لأنها عبادة آلهة مائتة (٢).

قد أخذ الوصف من برنابا.

<sup>(</sup>۱) "احذر يا بطرس من أن تصير صدوقيا؛ فإن الصدوقيين يقولون: إن الجسد لا يقوم أيضا، وأنه لا توجد ملائكة؛ لذلك حزم على حسدهم وروحهم الدخول في الجنة، وهم محرومون من كل خدمة للملائكة في هذا العالم" [برنابا ۱۷۳ : ۸+] في إرمياء هذا المعنى. وهو : " وقسال الرب: قفوا في الطرق وانظروا واسألوا عن السبل القديمة. أين الطريق الصالح وسيروا فيه؛ فتجدوا راحة لنفوسكم.." [إرمياء ٦ : ١٦]. (١٠ عبادة آلهة مائتة: الآلهة الوثنية توصف دائما في كتب أهل الكتاب بألها آلهة مائتة وفي إنجيل برنابا: " أجاب إبراهيم: إذاً يا أبي ليس للألهـــة نفس فكيف يهبون الأنفاس؛ ولما لم تكن لهم حياة؛ فكيف يعطون إذاً الحياة؟" [برنابا ٢٠ : ٢٥+] فالديداكي بوصفه الأصنام بألها آلهة مائتة،

# القسم الليتورجي ( ٧ - ١٠) الأصحاح السابع

#### المعمودية:

۱ – أما بشأن العماد <sup>(۱)</sup>، فعمدوا هكذا: بعدما سبقنا فقلناه، عمدوا باسم الآب والابن والسروح القدس، بماء حار.

٢ - وإن لم يكن لك ماء حارٍ، فعمد بماء آخر، وإن يمكنك بماء بارد فبماء ساخن.

٣- وإن لم يكن لديك كلاهما، فاسكب ماءً على الرأس ثلاث مرات باسم الآب والابن والسروح
 القدس.

٤ - قبل المعمودية، ليصم المعمّد والذي يعتمد ومن يمكنه ذلك من الآخرين، وأوص الذي يعتمد،
 أن يصوم يوماً أو يومين قبل المعمودية.

#### الأصحاح الثامن

#### الصلاة والصوم:

١- لا تقيموا أصوامكم مع المرائين، فإلهم يصومون في اليوم الثاني والخامس من الأسبوع، أما أنتم فصوموا اليوم الرابع ويوم الاستعداد<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) كان يجيى وعيسى - عليهما السلام - يصبغان في الماء كل يهودي يقبل دعوهما وهي الإبمان بمحمد رسول الله على يتميز بالصبغة عمسن رفض دعوهما. وصبغ في اللغة العيرانية تنطق: صبأ أو صبع. لذلك سموا بالصابئين. والمراد الصابغين. وفي الأناجيل: أن المسيح يسأمر بتعميسد الداخلين في دعوته من اليهود والأسم باسم الله والابن والروح القدس. والابن: أصله من المزمور الثاني لداود القيرة وهو لقب محمد يلي بحسب لسان بني إسرائيل في التعبير عن الأنبياء والروح القدس: أصله من الأصحاح الرابع عشر من إنجيل يوحنا وهو " المزّى الروح القدس" واصلها "بر كليتوس الروح القدس" أي أحمد المصطفى من الله القدوس الذي لا يتغير. وقد بينا هذا بوضوح في كتابنا " أقانيم النصارى" وفي الأصحاح الثاني عشر من إنجيل برنابا: " تبارك اسم الله القدوس الذي خلق نور جميع القديسين والأنبياء قبل كل الأشياء ليرسله لحلاص العالم، كما تكلم بواسطة عبده داود قائلا: قبل كوكب الصبح في ضياء القديسين حلقتك .... الح" [بر ١٦] لقد ترجم عبارة " قال لي: أنت ابني، أنا البور ولينا متوافق مع برنابا، وأيضا متوافق مع منه؛ فإن المسيح قال لتتخريف وفي المزمور الثاني بقوله: " قبل كوكب الصبح ... "وهذا يدل على أن الديداكي متوافق مع برنابا، وأيضا متوافق مع منه؛ فإن المسيح قال لتلاميذه: "فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم" بعدما فرغوا من الدعوة في مدن بني إسرائيل "وعمدوهم" أي صبغوهم "باسم الآب والابن والروح القدس" [مق ٢٨ ؛ ١٩ + ].

٢ - ولا تصلوا كالمرائين، بل كما أمر الرب في إنجيله، فصلوا هكذا(١):

أبانا الذي في السماء، ليتقدس اسمك. ليأت ملكوتك لتكن مشيئتك. كما في السماء، كذلك على الأرض. حبزنا الذي للغد، أعطنا اليوم. واترك لنا ما علينا، كما نترك نحن لمن لنا عليهم، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. لأن لك القوة والمحد إلى الآباد.

٣- هكذا تصلون ثلاث مرات في اليوم.

#### الأصحاح التاسع

#### الوليمة الإفخارستية:

١ - فيما يختص بالإفحارستيا(٢) ، اشكروا هكذا:

(1) صبام البهرد هو الأثنين والخميس من كل أسبوع واليوم الرابع ويوم الاستعداد: تحريف في الديداكي؛ لأن المسبح أمر بالسماع من كسلام علماء البهرد في تولد: "على كرسى موسى؛ جلس الكتبة والغريسيون فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه؛ فاحفظوه وافعلوا" [مق ٢٣ : ٢-٣]. المنس الصلاة التي في الديداكي منقولة من إنجيل برنابا، وليست منقولة من إنجيل لوقا أو متى. وما في الديداكي عن المراتين موجود في إنجيل برنابا قبل بعض الصلاة التي في الديداكي عن المراتين بعمل الله إن المراتين يصلون كثيرا في كل أنحاء المدينة؛ لينظرهم الجمهور ويعدهم قديسين، ولكن قلوهم ممتلئة شراً؛ فهم ليسوا على حد فيما يطلبون. فعسن الضسروري أن تكون مخلصاً في صلاتك إذا أحبست أن يقبلسها الله وفي الصداء المستحدد الله المراب المناء ليستكن نافسلة في السماء ليستكن نافسلة وفي الشرير، أعطنا الخبر لكل يوم، واغفر لنا خطايانا، كما نغفر نحن لمن يخطئون إلينا، ولا تسمح بدخولنا في التجارب، ولكن نجنا من الشرير؛ لأنك أنت وحدك إلهنا الذي يجب له المجد والإكرام إلى الأبد" [بر ٣٧ : ٦ - ١٦] والنص في متى هو :" أبانا السدي في السسموات. ليتقدس اسمك. ليأت ملكوتك لتكن مشيئتك، كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا، كما نغفر نحن أنساء المدنين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة. لكن نجنا من الشرير؛ لأن لك الملك والقوة والمحد إلى الأبد. آمين" [متى ٢ : ١٩-١٦]

لاحظ:

١-كلمة "الملك" لم ترد في برنابا والديداكي.

٢-" لأن لك الملك والقوة والمحد إلى الأبد آمين" لم ترد في بعض النسخ القديمة لإنجيل مئ. فيكون الديداكي ناقلا عن إنجيسل برنابــــا.
 وقول المسيح:" تصلون ثلاث مرات في اليوم" هو نفسه قول اليهود وفعلهم.

(١) في آخر أيام المسيح عيسى الخيلا على الأرض تناول أ-كأسا فيه خمر ب-وخبزا. وشكر الله بدعوات وهو يمسك بالكأس. وبمسدعوات وهو يمسك بالخبز. والدعوات مذكورة في الديداكي هكذا:

أولا: بخصوص الكأس. دعا وقال: " نشكرك يا أبانا لأحل كرمة داود فتاك المقدسة، التي عرفتنا إياها بواسطة يسوع فتاك. لك المحد إلى الآباد: ثانياً: خصوص كَسَرُ الحَبْر. دعا وقال:" نشكرك يا أبانا من أحل الحياة والمعرفة التي أظهرتما لنا بواسطة يسوع فتاك. لك المحد إلى الآباد. كما كان هذا الحَبْر المكسور منثوراً فوق الحبال، ثم خُمع فصارا واحداً. هكذا أجمع كنيستك من أقصاء الأرض إلى ملكوتك؛

لأن لك المحد والقدرة بيسوع إلى الآباد"

لاحظ:

١-أن التعبير بكرمة داود التَلِيغ: معناه أن الله يظهر " المسيا الرئيس " ويقيم لليهود مملكة عظيمة. والمسيج ههنا يتكلم عن ظهور المسيا ومملكته.

٢-وكان اليهود يزعمون أن مملكة المسيا ستكون في اليهود، وأن المسيا نفسه سيكون من ولد داود. وقد صحح المسيح لهم هذا الزعم، وعرفهم بأن المسيا سيكون من بني إسماعيل لأن له بركة. وهذا التصحيح مذكور في أناجيل كثيرة منها متى ومرقس ولوقا وبرنابا واستدل عليه بقوله داود: "قال الرب لسيدي..." [مزمور ١١٠] وهو ههنا يقول: إن عرفهم التصحيح بواسطة يسوع.

٣- في دعاء كُسر الخبز قال: إنه أظهر لهم الحياة والمعرفة عن مملكة المسيا بواسطة يسوع.

٤- كما أن الخبر جمع من فوق الحبال. اجمع كنيستك التي آمنت بكلامي إلى ملكوتك الذي هو ملكوت المسيا الرئيس. وهذا بكلام يسسوع المسيح.

فلننظر بعد ذلك في إنجيل لوقا عن الكأس والخبز:

يقول المسبح: إنني وأنتم أيها التلاميذ كشخص واحد. فإذا حاء الملكوت وأكل المؤمنون فيه خبراً المؤمنون الذين آمنوا بكلامكم. فكأنكم أكلتم وكأني أنا أيضا أكلت. لكن من اليوم " لا آكل منه بعد حتى يُكمل في ملكوت الله" فههنا يتكلم عن الملكوت كما حاء في الديداكي " اجمع كنيستك من أقصاء الأرض إلى ملكوتك" ثم قال لوقا: "ثم تناول كأسا وشكر وقال: خلوا هذه واقتسموا بينكم؛ لأني أقول لكم: إن لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله" وبعدما فرغ من الكلام قال: "اصنعوا هذا لذكرى" [لوقا ٢٢ : ١٤+] فالكلام كله للذكرى. لا كما يدعى بعض المسيحين أنه الخمر يتحول إلى دم حقيقي للمسيح، وأن الخيز يتحول إلى حسد حقيقي له. ويزعمون أن هذا سر مسن الأسسرار السبعة التي لا نعرف لها مغزى ولا معنى. وهم بذلك يموهون على نبوءة من نبوءات الإنجيل عن شعد ﷺ.

ويوضح هذا الذي قلناه صلوات الشَّكر لله بعد الأكل. وفيها:

أ-"ومن أجل المعرفة والإيمان والحلود التي عرفتنا مما بواسطة يسوع فتاك" أي أن المسيح من الدعاة إلى معرفة الملكوت وليس هـــو صــــاحب الملكوت.

ب-"طعاما وشراباً روحيين وحياة أبدية بواسطة يسوع فتاك" وهذا مذكور في إنجيل يوحنا. لما طلبوا طعاما وقال لهم: "اعملوا لا للطعام البائد، بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان" [ يو ٦ : ٢٧] وابن الإنسان هو محمد ﷺ صساحب " ملكسوت الله" كمسا في الأصحاح السابع من سفر دانيال.

حـــــ"أجمع كنيستك إلى ملكوتك الذي أعددته لها" الملكوت معد من الآن لمن يريد أن يدخل فيه من الأمم.

د-"ماراناتا" معناها: الرب يأني. أي السيد صاحب الملكوت ــ يأني ــ.

لاحظ بعد هذا الذي قدمناه:

1-"حلقت كل الأشياء لأحل اسمك" لأحل اسمك. المراد به: لأحل اسم نبيك الذي هو "المسيا الرئيس" وعنه تكلم المسيح الظير في الأصحاح السابع عشر من إنجيل يوحنا "أنا اظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم ... إلخ" والله باسمه ظاهر لليهود من أيام موسى الظيرة. فما فائدة أن يظهر المظهر؟ إنه يتكلم عن تعريف الناس باسم النبي الآن الذي نبه عن مجيته موسى في الأصحاح الثمن عشر من سفر التثنية.

وهذا هو الموضع نفسه في الأصحاح الثاني عشر بعد المائتين في إنجيل برنابا. وفيه:" ايها الرب الجواد والغني في الرحمة؛ امنح حادمك أن يكون بين أمة رسولك يوم الدين، وليس أنا فقط، بل كل من قد أعطيتني مع سائر الذين يؤمنون بي بواسطة تبشيرهم" وعَلَى هذا يكون الديــــداكي ناقلاً من إنجيلُ برنابا.

وقد ترجم برنابا "حادمك" وترجم الديداكي "فتاك"

ومما يدل على أن الديداكي وبرنابا إنجيلين قديمين حدا: أن صيغة الشكر هي نفسها صيغة البركة اليهودية الأولى ونصها :" نباركك أيها الرب إلهنا، يا ملك الخليقة، الذي يُقيت كل العالم برأفته، بنعمتك ورحمتك تعطى حبزا لكل حسد"

لاحظ:

- ٢ أولاً بخصوص الكأس، نشكرك يا أبانا لأجل كرمة داود فتاك المقدسة، السيتي عرّفتنا إياها بواسطة يسوع فتاك، لك المجد إلى الآباد.
- ٣- أما بخصوص كسر الحبز: نشكرك يا أبانا من أحل الحياة والمعرفة التي أظهرتما لنا بواسطة يسوع فتاك، لك المجد إلى الآباد.
- ٤-كما كان هذا الخبز المكسور ومنثوراً فوق الجبال، ثم حُمع فصار واحداً، هكذا اجمع كنيستك
   من أقصاء الأرض إلى ملكوتك، لأن لك المجد والقدرة بيسوع المسيح إلى الآباد.
- ٥- لا يأكل أحد ولا يشرب من إفخارستيّتكم غير المعتمدين باسم الرب، لأن الرب قد قال بخصوص هذا: لا تعطوا القدس للكلاب.

# الأصحاح العاشر

# صلوات شكر بعد الأكل:

- ١ بعد أن تمتلئوا، اشكروا هكذا:
- ٢- نشكرك أيها الآب القدوس، من أجل اسمك القدوس الذي أسكنته في قلوبنا. ومن أجل المعرفة
   والإيمان والخلود التي عرّفتنا بها بواسطة يسوع فتاك. لك المجد إلى الآباد.
- ٣- أيها السيد الكلى القدرة، حلقت كل الأشياء لأحل اسمك، ومنحت الناس طعاماً وشراباً وشراباً ليتمتعوا بمما لكي يشكروك. أما نحن فمنحتنا طعاماً وشراباً روحيين، وحياة أبديسة بواسطة فتاك.
  - ٤ نشكرك قبل كل شئ، لأنك قادر. لك المحد إلى الآباد.
- ه اذكر يا رب كنيستك لكي تنجيها من كل شر وتكمّلها في مجتك. اجمعها تلك المقدسة مــن
   الرياح الأربع إلى ملكوتك الذي أعددته لها. لأن لك القدرة والمجد إلى الآباد.

<sup>&</sup>quot;أوصينا لأله داود" ومعناها: حلّصنا. أي : خلص يا رب اليهود من أمم الكفر. وفي بعض النسخ القديمة لإنجيل متى: "أوصنا لبيت داود" أي: الحلاص لليهود من أمم الكفر. والترجمة الحديثة لإنجيل متى:" أوصنا لابن داود" [متى ٢١ : ٩ و ١٥] والغرض منها: أن عيسى هـــو المســـيح المنظر الذي سيخلص اليهود لا محمد رسول الله.

٦- لتأت النعمة، وليمض هذا العالم، أوصنا لإله داود، من كان طاهراً فليتقدم، ومن لم يكن كذلك فليتب. ماراناثا. آمين.

٧- أما الأنبياء فدعوهم يشكرون بقدر ما يريدون.

\*\*

where  $\hat{x}_{ij}$  is the  $\hat{x}_{ij}$  and  $\hat{x}_{ij}$  is the  $\hat{x}_{ij}$  and  $\hat{x}_{ij}$  and  $\hat{x}_{ij}$ 

# القسم التعليمي (الفصول ١١ - ١٣ ، ١٤ - ١٥) الأصحاح الحادي عشر

# المعلمون والرسل والأنبياء:

#### المعلمون:

- ١ لذلك من يأتيكم ويعلمكم بكل ما سبق فقيل، اقبلوه.
- ٢- أما إذا حوّل المعلم نفسه التعليم بتعليم آخر للهدم، فلا تسمعوا له. أما إذا علّمكم ليزيدكم براً
   ومعرفة بالرب، اقبلوه كرب.
  - ٣- أما بخصوص الرسل والأنبياء، فاعلموا أنه وفقاً لتعليم الإنجيل يكون الأمر هكذا:
    - ٤ كل رسول يأتي إليكم، اقبلوه كرب.
- ٥- لا يبقى عندكم سوى يومٍ واحدٍ أو يومٍ آخر عند الضرورة، فإن مكث ثلاثة أيام، فهـــو نــــي
   كادب.
- ٦- عندما يمضي الرسول، فلا يأخذ شيئاً سوى خبز إلى أن يدرك (١) مبيتاً، أما إذا طلب دراهــــم
   فهو نبى كاذب.

# الأنبياء:

٧- وكل نبي يتكلم بالروح، لا تجربوه ولا تدينوه، كل خطيئة تُغفر ، أما هذه الخطيئة فلا تُغفر.

٨- ليس <sup>(۲)</sup> كل نبي يتكلم بالروح هو نبي، بل من له سلوك الرب. فمن السلوك يُعــرف الــنبي
 الكاذب والنبي الحقيقي.

<sup>(</sup>۱) من المخطوطات المكتشفة في منطقة نجع حمادي، مخطوط (cod. Vi. 6) يحمل اسم أعمال بطرس والاثنى عشر رسولا، يسمح للرسل أن يهتموا بطعام الغد، لكنه يصف أيضاً أن عليهم عندما يصومون بين فترة وأخرى، ألا بحملوا حبزاً. S.C.248, P.185,n.9

<sup>(</sup>٢) نقراً في ر. هرماس (الوصية ١١: ٣-٧) "قلتُ: كيف نميز بين النبي الكاذب والنبي غير الكاذب؟ قال: من حياء المرء نستطيع أن نميز النبي الكاذب والنبي الحقيقي. من كان فيه روح الله، فروح الله يأتي من فوق، يكون لطيفاً متواضعاً، يهرب من الشر، ومن الرغبات البطالة، ويجعل نفسه دون هذا الجيل، لا يجيب على سؤال ولا يتكلم إلا علانية. الروح القدس يعطي وزناً لرغبات البشر، ولا يتكلم إلا عندما يريد الله منه. عندما يدخل الإنسان الذي فيه روح الله إلى مجلس الصالحين المؤمنين بالله، يصلى المجلس فتتحرك روح النبوة فيه، ويملوه ، ويتكلم بملء إيمانسه أمام الجميع كما يأمره الرب. هذا نعرف النبوة الحقيقية من النبوة الكاذبة. ومن قوتما نعرف الألوهية الموحية. قال الراعي: إليك عسن الأرواح الفارغة الأرضية، التي لا قوة لها والغبية. مالك هذه الروح يتعالى ويطلب التصدير في المجالس، وتبدو عليه فوراً القحة والثرثرة. يعيش في وسط

# ٩ - وكل نبي يأمر بالروح أن تُهيأ مائدة، لا يأكل منها. فإن أكل، فهو نبي كاذب.

الملذات، ويعرق في أنواع الأباطيل، ويتناول أحراً بدلاً عن تنبؤاته، ولا يتنبأ إذا لم ينل أحراً.. إن الأنبياء الذين يفعلون ذلك هم أنبياء أرضيون كذبة. هؤلاء لا يقتربون من مجالس الصديقين بل يتحاشولها، ويلتصقون بالمترددين الفارغين الذين يتنبأون في المنعطفات والزوايا ويخدعوهم ويماشون رغباهم بكلام بطال يقولونه. إن الإناء الفارغ إذا وضع مع الأواني الفارغة لا يُحشى من كسره لأنه قائم بين أوان تشبهه. بينما الرحل الذي يحمل روحاً نبوية كاذبة، فإن روحه ينكشف فوراً عند دخوله مجلس الصالحين. إذا ابتدأ المحلس بالصلاة، ظهر بطلانه وفراغه، فيستولي الرعب على الروح الأرضي، فيهرب من صاحبه، وصاحبه يصبح أبكم، لا يجسر أن يتفوه بكلمة ... هذا هو الفرق بين النوعين من الأنبياء، فاحكم أنت على من يدعى النبوة من أعماله. كل نبي حقيقي قد اختبر، ويعمل سرّ الكنيسة في العالم، ولا يعلم بأن يعمل الكل مثلما يعمل هو بلا تدينوه؛ لأنه هكذا عمل أيضا الأنبياء الأقدمون"

إنه يعمل، ولا يعلم. فإدانته تكون في عدم تعليمه. وعدم تعليمه إما لأن غيره يحل محله، وإما لتفريطه في الدعوة. ولهذا الاحتمال يكون حسابه على الله. هذا هو معنى العبارة عندنا. وأما معناها عند المسيحيين فمختلف فيه هكذا: يقولون ما نصه: " وهذه العبارة في بحملها صبغة التفسير ولا سيما أن الترجمتين القبطية والأثيوبية لها حاولتا التهرب من هذه الصعوبة، بتأويلهما للنص، فحاءت الترجمتان بمعان بديلة. والعبارة اليونانية التي تقول: " يعمل سر الكنيسة في العالم" حاءت في تركيب لغوي يقبل التأويل، مما سبب ظهور افتراضات كثيرة بل وأحياناً حسورة.

التفسير الأكثر بساطة يقول: إن الأنبياء كانوا يرتحلون من مكان إلى مكان لإقامة سر الكنيسة في العالم، قد عملوا بذلك مآثر حليلة كما عملها أنبياء العهد القديم. وهذا هو تفسير براينيوس Bryennios ، وتايلور Taylo ، وفوكس Vokes ، وأوديه Audet، وآخرين.

اهبياء العهد الفدم. وهذا هو فصير براييوس Worker و ويجور 12 ويد المراعة عن المواد المستطيع أن يقدم حواباً عن السبب الذي لأجله قد حرح هؤلاء الأنبياء بفعلتهم هذه إحساسات المومنين ومشاعرهم، حتى يقول النص: " لا تدينوه لأن دينونته عنسد الله". ولا سيما وأن التعبير: " ولا يُعلم بأن يعمل الكل مثلما يعمل هو" قد صار سببا يتذرع به المؤمنون كي يتحاشوا إدانة النبي على أفعاله.

ب-التفسير الثان: ويتبناه العالم الألماني الشهير هارناك Harnak ، وهو يفترض أن الأنبياء الذين يرتحلون من مكان لآخر بقصد عمل سسر الكنيسة في العالم، ويُظهرون بسلوكهم التقشفي والنسكي، تلك الوحدة La) Syzygie القائمة بين المسيح وكنيسته، ويشير هذا التفسير إلى ما أكده القديس بولس الرسول في رسالته إلى أهل أفس (٣٠:٥): "هذا السر عظيم، ولكني أنا أقول من نحو المسيح والكنية". لكن هذا الافتراض أو التفسير يشكل أمامنا صعوبة من الوجهة التاريخية، في أن الديداكي ترقى في تدوينها إلى الأزمنة المبكرة من تاريخ الكنيسة. فضلا عن أن نص الديداكي 11: ١١ – وكما ذكرنا في الافتراض.

أ-يجعل من تصرف النبي سبباً لشك المؤمنين من حراء تصرفه غير اللائق.

ب-اعتقد بعض الشرّاح الآخرين، أمثال فينيل H. Weinel، نوبف Knopf، وآدام Adam، أن تعبير "يعمل الكنيسة في العالم" ربما يشير إلى نوع من زواج روجي بين النبي وأحد الأخوات، على منوال ما فعل بعض الأنبياء السابقين أو الأقدمين كما يشير النص، ولا سيما أننا نفهم منه أيضاً، لماذا كان سلوك مثل هذا النبي قد سبّب سجساً بين المؤمنين. ولدينا أيضاً جالة مشاهة لمثل هذا التصرف، وهو "نيقولاوس" الذي وزد ضكره في سفر الرؤيا (٢:٢)، والذي تحدث عنه يوسابيوس القيصرى في مؤلفه "تاريخ الكنيسة" (٣:٢)، مشيراً إلى الشيعة التي ظهسرت وسُميت باسم شيعة النيقولاويين، والتي لم تدم وقتاً طويلاً. وافتخر هؤلاء بأن مؤسس شيعتهم هو نيقولاوس أحد الشمامسة السذين أقسامهم الرسل، ويقول يوسابيوس: إن كليمندس الإسكندري في مؤلفه ( Stromata, 3) يذكر عنه أنه كانت له زوجة جيلة، قد الهمه الرسل بعد صغود المخلص بالغيرة والحسد، وكان يقول: إنه على المرء أن يذل حسده. وكل الذين اتبعوا هرطقته، وقلدوا خماقة ما فعله تقليداً أعمسى، كانوا يرتكبون الزي بلا حجل أو حياء. إلح.

- ١٠-كل نبي يعلُّم الحق، إن كان يعلُّم ولا يعمل، فهو نبي كاذب.
- ١١-كل نبي حقيقي قد اختُبر، ويعمل سر الكنيسة في العالم، ولا يعلم بأن يعمل الكل مثلما يعمل
   هو، فلا تدينوه؛ لأن دينونته عند الله، لأنه هكذا عمل أيضاً الأنبياء الأقدمون.
- ١٢-كل من قال بالروح: أعطوي فضة أو أشياء أحر، لا تسمعوا له. أما إذا قـــال بـــأن يعطـــي لآخرين محتاحين فلا تدينوه.

# الأصحاح الثابي عشر

#### نظام الضيافة المسيحية:

- ١-كل من يأتي باسم الرب، اقبلوه، بعد احتباره تعرفونه؛ لأنه سيكون لكم تمييز السيمين واليسار(١).
- ٢- أما إذا كان الآتي عابر سبيل، فساعدوه بقدر ما تستطيعون، ولا يبق عندكم إلا يومين أو ثلاثة
   إذا اقتضى الأمر.
  - ٣- أما إذا أراد أن يمكث عندكم، وكان صاحب حرفة، فليعمل ويأكل.
  - ٤ وإن لم تكن (٢) له حرفة فدبروه بفطنتكم، فكيف يحيا بينكم مسيحي بدون عمل؟
    - ٥- فإذا لم يرد أن يعمل، فهو متاجر بالمسيح. فاحذروه مثل هؤلاء.

<sup>(</sup>۱) قوله: "سيكون لكم تمييز اليمين واليسار" موجود في إنجيل متى وهو يتحدث عن يجئ "ابن الإنسان" لتأسيس ملكوت الله وفيه يقسول: "ومنى جاء ابن الإنسان في بحده وجمع الملائكة القديسين معه فحيننذ يجلس على كرسى بحده ويجتمع أمامه جميع الشعوب فميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الحراف من الجداء فيقيم الحراف عن يمينه والجداء عن اليسار ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مباركي أي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم لأي جُعتُ فاطعمتموني عطشتُ فسقيتموني كُنتُ غريباً فآويتموني عُرياناً فكسوتمون مريضاً فزرتموني محبوساً فآتيتم إلى فيحبيه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب متى رأيناك جائماً فأطعمناك أو عطشاناً فسقيناك ومتى رأيناك فريطاً وعيشا اللهك ويقول لهم: الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد إخون هولاء الأصاغر في فعلتم. ثم يقول أيضاً للذين عن اليسار اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملاتكته لأني حُعتُ فالم تطعموني عطشت فلم تسقوني كنت غريباً فلم تأووني عُرياناً فلم تكسوني مريضاً وعبوساً فلم تزوروني حينئذ يُحيبونه هم أيضاً قائلين: يا رب متى رأيناك حائماً أو عطشاناً أو غريباً أو عرياناً أو مريضاً أو عبوساً ولم خدمك فيحيبهم قائلاً: الحق أقول لكم بما أنكم أتغلوه بأحد هولاء الأصاغر في لم تفعلوا فيمضي هولاء إلى عذاب أبدى والأبرار إلى حياة أبدية" [من ٢٠].

أن قرله:" وإن لم تكن له حرفة؛ فدبروه بفطنتكم، فكيف يحيا بينكم مسيحي بدون عمل؟" إن الترجمة الأثيوبية لم تذكر كلمة "مسيحي" وإن لم يكن المعنى: فكيف يحيا بينكم من يدعو إلى المسيع الرئيس – الذي هو المسيا الآي – فإن كلمة "مسيحي" تكون مضافة على الأصل.

# الأصحاح الثالث عشر

# أجر الأنبياء والمعلمين:

- ١-كل نبي حقيقي يريد الإقامة عندكم، فهو مستحق طعامه.
- ٢- وكذلك المعلم الحقيقي، يكون مستحقاً هو أيضاً طعامه كفاعل.
- ٣- لذلك تأخذ كل باكورة نتاج المعصرة (١) والبيدر والبقر وأيضاً الغنم، وتعطى الساكورة للأنبياء؛ لأنهم رؤساء كهنتكم.
  - ٤ وإن لم يكن لكم نبي، فأعطوا الفقراء.
  - ٥- إن صنعت خبزاً، فخذ الباكورة وأعطها حسب الوصية.
  - ٦-كذلك إذا فتحت حرّة حمر أو زيت، فحد الباكورة وأعطها للأنبياء.
  - ٧- خذ باكورة الفضة والثياب وكل مقتناك بحسب تقديرك، وأعطه حسب الوصية.

<sup>(</sup>۱) قوله: "لذلك تأخذ كل باكورة نتاج المعصرة والبيدر والبقر وأيضا الغنم، وتعطي الباكورة للأنبياء" الأنبياء: هم علماء بني إسرائيل. كانوا بحسب شريعة موسى يأخذون الباكورات جزاء تفرغهم لتعليم الشريعة. والمسيح ههنا لم ينقض الشريعة و لم يغيرها. ففسي الأصححاح الخامس من إنجيل متى: لا تظنوا أني حثت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما حثت لأنقض بل لأكمل فإني الحق أقول لكم إلى أن تسزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل، فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلسم الناس هكذا يُدعى أصغر في ملكوت السموات. وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيماً في ملكوت السموات، فإني أقول لكم: إنكم إن لم يزد بركم على الكتبة والغريسيين لن تدخلوا ملكوت السموات" [ متى ٥ : ١٧ - ٢٠].

وفي الأصحاح الثاني والعشرين من إنجيل متى وما بعده: "وفيما كان الفريسيون، مجتمعين سألهم يسوع قائلاً: ما تظنون في المسيح ابن من هو؟ قالوا له: ابن داود. قال لهم: فكيف يدهوه داود بالروح ربا قائلاً: قال الرب لربي: احلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئاً لقدميك. فإن كان داود يدعوه رباً، فكيف يكون ابنه؟ فلم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة ومن ذلك اليوم لم يجسر أحد أن يسأله بتة، حينقذ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلاً: على كرسى موسى حلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه ولكن حسب أعمالهم، لا تعملوا، لأكمم يقولون ولا يفعلون فإلهم يحزمون أحمالاً ثقيلة عسرة الحمل ويضعوها على أكتاف الناس، وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم وكل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس فيعرضون عصائبهم ويعظمون أهداب ثياهم ويجبون المنكأ الأول في الولائم والمحسالس الأولى في المحسام والتحيات في الأسواق وأن يدعوهم الناس سيدي سيدي، وأما أنتم فلا تدعوى سيدي لأن معلمكم واحد المسيح، وأنتم جميعاً إخوة ولا تدعوا لكم فمن يرفع لكم أباً على الأرض؛ لأن أباكم واحد الذي في السموات، ولا تدعوا معلمين لأن معلمكم واحد المسيح وأكبركم يكون خادماً لكم فمن يرفع نفسه يرتفع" [مق ٢ ٢ ا ٤٤].

# الأصحاح الرابع عشر

۱ -عند احتماعكم يوم الرب<sup>(۱)</sup>، اكسروا الخبز واشكروا بعد أن تكونوا اعترفتم بخطاياكم، لكسي تكون ذبيحتكم طاهرة.

(٢) قوله :" عند اجتماعكم يوم الرب، اكسروا الخبر واشكروا بعد أن تكونوا قد اعترفتم بخطاياكم؛ لكي تكون ذبيحتكم طاهرة... إخ" إن هذا القول من البشائر العظيمة بمحمد ﷺ، ولكن المسيحيين قد لغوا في معناه بقولهم: إن يوم الرب هو يوم الأحد. وقولهم باطـــل؛ لأن المسيح لم ينقص النوراة وفيها تقديس السبت. والمعنى الصحيح: هو " عند اجتماعكم لتتذكروا يوم الرب.." وبيان ذلك:

أن المسيح قال لليهود الذين آمنوا به: إنه في الأيام الأولى لظهور النبي الأمي الآن إلى العالم؛ سيهلك هذا النبي اليهود الكافرين به في يوم يسمى بيوم الرب؛ لأن الله سينصره عليهم في ذلك اليوم. وقال المسيح: إن هذا اليوم ستزول منه مملكة الرومان من فلسطين على يد هذا النبي \_ وهي المملكة الرابعة في رؤيا دانيال وقال المسيح: كونوا يقطين، واسهروا ولا تغفلوا عن تذكر هذا اليوم؛ لئلا يأتي بغتة. وأمرهم بالأكل من الطعام الطاهر، والإعتراف لله بالخطايا، والتوبة من الآثام. كما هو مكتوب في سفر النبي ملاخي. لذلك كان أتباعه يجتمعون ويكسرون الخبز السذي حعله لهم للذكرى؛ لئلا ينسوا ملكوت الله، ويشكرون الله بالأدعية التي علمهم إياها كما قال لوقا وغيره. وهذا المعنى مكرر في الديداكي ١٦ : اسهروا . . . إلح"

وهذا هو النص من سفر ملاعي.

ملاخي الأصحاح الأول

"وحى كلمة الرب لإسرائيل عن يد ملاحى"

أحببتكم قال الرب وقلتم: بم أحببتنا، أليس عيسو أخا ليعقوب؟ يقول الرب: وأحببت يعقوب، وأبغضت عيسو، وجعلت حباله خراباً وميراثه لذئاب البرية؛ لأن أدوم قال: هُدمنا فنعود ونبني الخرب هكذا قال رب الجنود: هم يبنون وأنا أهدم ويدعونهم تخوم الشر والشعب الذي غضب عليه الرب إلى الأبد فترى أعينكم.

وتقولون: ليتعظم الرب من عند تُخم إسرائيل الابن يكرم أباه والعبد يكرم سيده، فإن كنت أنا أبا فأين كرامتي، وإن كنت سيداً فأين هيسبتي؟ قال لكم رب الجنود: أيها الكهنة المحتقرون اسمى. وتقولون: بم احتقرنا اسمك؟ تقربون خيزاً نجساً على مذبحي وتقولون بم نجسناك؟ بقولكم إن مائدة الرب محتقرة وإن قربتم الأعمى ذبيحة أفليس ذلك شراً، وإن قربتم الأعرج والسقيم أفليس ذلك شراً؟ قربة لو إليك أفترضى عليسك أو يرفع وجهك قال رب الجنود والآن ترضوا وجه الله فيتراءف علينا هذه كانت من يدكم هل يرفع وجهكم.

قال رب الجنود من فيكم يغلق الباب بل لا توقدون على مذبحي بجاناً ليست لي مسرة بكم قال رب الجنود ولا أقبل تقدمة من يدكم لأنه من مشرق الشمس إلى مغرها اسمى عظيم بين الأمم وفي كل مكان يُقرب لاسمى بخور وتقدمة طاهرة. لأن اسمى عظيم بين الأمم قال رب الجنود أما أنتم فمنحسوه بقولكم إن مائدة الرب تنجست وثمرتما محتقر طعامها وقلتم ما هذه المشقة وتأفقتم عليه قال رب الجنود و حسستم بالمفتصسب والأعرج والسقيم فأتيتم بالتقدمة فهل اقبلها من يدكم قال الرب وملعون الماكر الذي يوجد في قطيعة ذكر وينذر ويذبح للسيد عائباً لأين أنسا ملك عظيم قال رب الجنود واسمى مهيب بين الأمم .

الأصحاح الثاني

والأن إليكم هذه الوصية أيها الكهنة إن كنتم لا تسمعون ولا تجعلون في القلب لتعطوا بحلاً لاسمى قال رب الجنود فإن أرسل عليكم اللعسن وألعن بركاتكم بل قد لعنتها لأنكم لستم حاعلين في القلب هأنذا أنتهر لكم الزرع وأمد الفرث على وحوهكم فرث أعيادكم فتترعون معسه فتعلمون أني أرسلت إليكم هذه الوصية لكون عهدي مع لاوى قال رب الجنود كان عهدي معه للحياة والسلام وأعطيته إياهما للتقوى فاتقان ومن اسمى ارتاع هو شريعة الحق دانت في فيه وإثم لم يوجد في شفتيه سلك معي في السلام والاستقامة وارجع كثيرين عـــن الإثم لأن شـــفتي الكاهن تحفظان معرفة ومن فمه يطلبون الشريعة لأنه رسول رب الجنود أما أنتم فحدثم عن الطريق وأعثرتم كثيرين بالشريعة أفسدتم عهد لاوى قال رب الجنود فأنا أيضا صيرتكم محتقرين ودنيتين عند كل الشعب كما أنكم لم تحفظوا طرقي بل حاببتم في الشريعة.

أليس أب واحد لكُلنا أليس إله واحد خلقنا فلم نغدر الرجل بأخيه لتدنيس عهد آبائنا غدر يهوذا وعمل الرجس في إسرائيل وفي أورشليم لأن يهوذا قد نجس قُلس الرب الذي أحبه وتزوج بنت إله غريب يقطع الرب الرجل الذي يفعل هذا الساهر والمجيب من خيام يعقوب ومن يُقسر تقدمة لرب الجنود وقد فعلتم هذا ثانية مغطين مذبع الرب بالدموع بالبكاء والصراخ فلا تراعي التقدمة بعد ولا يُقبل المرضى من يدكم فقلتم لماذا من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت كها وهي قرينتك وامرأة عهدك أفلم يفعل واحد وله بقية الروحولماذا من أجل أن الرب إله إسرائيل وأن يُغطي أحد الظلم بثوبه قال رب الجنود فاحذروا لروحكم لهلا تغدروا.

لقد أتعبتم الرب بكلامكم. قلتم بما أتعبناه؟ بقولكم كل من يفعل الشر فهو صالح في عيني الرب وهو يسر هم أو اين غله العدل.

الأصحاح الثالث:

هأنذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي ويأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه وملاك العهد الذي تسرون به هوذا يأتي قال رب الجنود = ومن يحتمل يوم بحيته ومن يثبت عند ظهوره لأنه مثل نار الممحص ومثل أشنان القصار.

فيحلس ممحصا ومنقباً للفضة فينقي بني لاوي ويصفيهم كالذهب والفضة ليكونوا مقربين للرب تقدمة بالبر فتكون تقدمة يهودا وأورشسليم مرضية للرب كما في أيام القدم وكما في السنين القديمة واقترب إليكم للحكم وأكون شاهداً سربعاً على السحرة وعلسى الفاسسقين وعلسى الحالفين زوراً وعلى السالبين أحرة الأحمر الأرملة واليتيم ومن يصد الغريب ولا يخشأني قال رب الجنود لأبن أنا الرب لا أتغير فأنتم يسا بسين يعقوب لم تفنوا من أيام آبائكم حدثم عن فرائضي و لم تحفظوها ارجعوا إلى ارجع إليكم قال رب الجنود فقلتم بماذا نرجع أيسلب الإنسسان الله فإنكم سلبتموني فقلتم بم سلبناك في العثور والتقدمة قد لُعتبُم لعناً وإياي أنتم سالبون هذه الأمة كلها هاتوا جميع العشور إلى الحزانة ليكون في بيني طعام وحربوني هذا قال رب الجنود إن كنت لا أفتح لكم كوى السموات وأفيض عليكم بركة حتىلا توسع وأنتهز من أحلكم الآكل فلا يفسد لكم ثمر الأرض ولا يعقر لكم الكرم في الحقل قال رب الجنود ويطويكم كل الأمم لأنكم تكونون أرض مسرة قال رب الجنود أقوالكم اشتدت على قال الرب وقلتم ماذا قلنا عليك قلتم عبادة إله باطلة ومال المنفعة من أننا حفظنا شعائره وأننا سلكنا بالحزن قدام رب الجنود والآن غن مطوبون المستكبرين وأيضا فاعلو الشريبون بل حربوا الله ونجوا.

حينئذ كلم متقو الرب كل واحد قريبة والرب أصغى وسمع وكتب أمامه سفر تذكرة للذين اتقوا الرب وللمفكرين في اسمه ويكونون لي قــــال رب الجنود في اليوم الذي أنا صانع خاصة وأشفق عليهم كما يشفق الإنسان على ابنه الذي يخدمه فتعودون وتميزون بين الصديق والشرير بين من يعبد الله ومن لا يعبده

الأصحاح الرابع:

فهوذا يأتي اليوم المتقد كالتنور وكل المستكبرين وكل فاعلي الشر يكونون قشا ويحرقهم اليوم الآني قال رب الجنود فلا يبقى لهم أصلا ولا فرعاً ولكن أيها المتقون اسمى تُشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها فتخرجون وتنشأون كعجول الصيرة وتدوسون الأشرار لأنهم يكونون رماداً تحت بطون أقدامكم يوم أفعل هذا قال رب الجنود اذكروا شريعة موسى عبدي التي أمرته كها في حوريب على كل إسرائيل الفرائض والأحكام. وأذا أن الما الكرار علم عمد من المن المعالمة المناس المعالمة في مفيد قال الأدار عالم الأدار عالم الأدار عالم الأدار عالم المدال المعالمة المعالمة

هأنذا أرسل إليكم إيليا النبي قبل بحئ يوم الرب اليوم العظيم والمنحوف فيرد قلب الأباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم لئلا آتى واضرب الأرض بلعن"

[سفر ملاخی بتمامه]

٢- لا يجتمع معكم كل من له منازعة مع صاحبه حتى يتصالحا، لئلا تتنجس ذبيحتكم.

٣- لأن الرب قال : في كل مكان وزمان تُقرب لي ذبيحة طاهرة، لأني ملك عظيم - يقول الرب

– واسمى عجيب بين الأمم.

# الأصحاح الخامس عشر

# الرئاسات الكهنوتية المحلية:

١- أقيموا لكم إذاً أساقفة وشمامسة حديرين بالرب، رحالاً ودعاء ، غير محبين للمال، صادقين، قد احتروا ، لأنهم يخدمونكم حدمة الأنبياء والمعلمين.

٢- فلا تحتقروهم، لأنهم هم المكرّمون بينكم مع الأنبياء والمعلمين.

### تأديبات أخوية:

٣- وبَّحوا بعضكم بعضاً، لا يغضب بل بمودة، بحسب الإنجيل. وإذا أهان أحد قديبه، فلا تكلموه
 أو تصغوا إليه حتى يتوب.

٤ - اعملوا صلواتكم وصدقاتكم وجميع أعمالكم بحسب إنجيل ربنا(١).

<sup>(</sup>١) قوله: "بحسب إلجيل ربنا" موضح في إنجيل متى هكذا:

<sup>&</sup>quot; احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم وإلا فليس لكم أجرٌ عند أبيكم الذي في السموات فمتى صسنعت صدقة فسلا تصرت قدامك بالبوق كما يفعل المراعون في المجامع وفي الأرقة لكي يمجدوا من الناس الحق أقول لكم إلهم قد استوفوا أجرهم وأما أنت فمستى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك لكي تكون صدقتك في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانية ومتى صليت فسلا تكن كالمراتين فإنحم يجبون أن يُصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس أقول لكم إلهم قد استوفوا أجرهم وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واقفل بابك وصل إلى أبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في الجفاء يجازيك علانية وحينما تصلون لا تكررون الكلام باطلاً كالأمم فإلهم يطنون أنه بكثرة كلامهم يُستجاب لهم فلا تتشبهوا لهم لأن أباكم يعلم ما تجاجون إليه أن تسألوه.

فصلوا أنتم هكذا أبانا الذي في السموات ليتقلس اسمك ليأت ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبرنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجن من هناك قربانك قدام المذابح واذهب أولاً واضطلح مع أحيك وحبتند تعال وقدم قربانك كن مراضيا لخصمك سريعاً ما دمت معه في الطريق لثلا يُسلمك الخصم إلى القاضي ويسلمك القاضسي إلى الشبرطي فتاقى في السحن الحق أقول لك لا تخرج من هناك حتى توفى الفلس الأخير.

قد سمعتم أنه قبل للقدماء لا تزن وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زن ها في قلبه فإن كانت عينك السيمني تعشسركِ فأقلعها وألقها عنك لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى حسدك كله في جهنم وإن كانت يدك اليمني تعثرك فاقطعها وألقها عنك لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى حسدك كله في جهنم.

وقيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزين ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني.

# ألأصحاح السادس عشر

# النبي الأمي الآبي إلى العالم:

١- اسهروا لحياتكم (١)، لا تنطفئ سرحكم، ولا ترتخ أحْقاًؤكم، بل كونوا مستعدين ، لأنكم لا تعلمون الساعة التي فيها يأتي ربنا.

أيضا سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنث بل أوف للرب أقسامك وأما أنا فأقول لكم لا تخلفوا البتة لا بالسماء لأنحا كرسى الله ولا بالأرض لأنحاء موطئ قدميه ولا بأورشليم لأنحا مدينة الملك العظيم ولا تجلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء بل ليكن كلامكم نعم لا لا وما زاد على ذلك فهو من الشرير.

سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن وأما أنا فأقول لكم تقاوموا الشر بل من لطمك على حدك الأيمن فحول له الآخـــر أيضـــاً ومـــن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا ومن سخرك ميلاً واحداً فاذهب معه اثنين من سألك فأعطه ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده . سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعدائكم الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين فإنه إن غفـــرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضاً أبوكم السماوي وإن لم يكن تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضاً زلاتكم.

ومتى صمتم فلا تكونون عابسين كالمرائين فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين الحتى أقول لكم إلهم قد استوفوا أجرهم وأما أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائماً بل لأبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء يحازيك علانية " [متى ٦].

(١) قوله: "اسهروا لحياتكم، لا تنطفئ سرحكم، ولا ترتخ أخقاوكم، بل كونوا مستعدين، لأنكم لا تعلمون الساعة التي فيها يأني ربنا" أي النبي الأمي الآني إلى العالم، وقد عبر عنه المسيح في إنجيل متى بلقب "سيدكم" في قوله:" اسهروا إذا لأنكم لا تعلمون في أية ساعة يسأني ربكم" أي سيدكم. ثم قال:" المجتمعوا كثيرا" ومعناه: الاجتماع لمعرفة يوم الرب، وهو يوم هلاك اليهود الكافرين بالنبي الآني.

ثم قال: " في الوقت الأخير" والوقت الأخير هو آخر أيام بركة إسحق النفيلا وبدء أيام بركة إسماعيل النفيلا وبدء أيام بركة إسماعيل النفيلا. وقد بدأت بركة إسحق من موسى، وهي ملك ونبوة. وبدأت بركة إسماعيل من محمد، وهي ملك ونبوة.

وقد لغا المسيحيون في بحئ محمد رسول الله في الأيام الأخيرة بقولهم: إلها آخر أيام الحياة الدنيا وفي آخر الأيام يظهر المسيح ابن مريم على الأرض مرة أخرى. وقولهم باطال، لأن عيسى نفسه يقول: "ولست أنا بعد في العالم" [يوحنا ١٧ : ١١] " وأما على بر، فلأن ذاهسب إلى أبي، ولا تروني أيضاً" [يو ١٦ : ١٠]

وانظر إلى ما في رسالة برنابا وهو: " برنابا ( ٤ : ٩ ، ١٠) يقول: " .. فانتبهوا إلى الأيام الأخيرة، إن أيام حياتنا كلها وإيماننا لا يفيدان شيئاً إذا لم نقاوم كأبناء الله مقاومة فعالة ضد هذا الزمان الآثم، والمعاثر المستقبلة، خوفا من أن يترلق الظلام إلى داخلنا، فلنبتعد عن كل الأباطيـــــل ولنمقت كلياً أعمال الطريق الشريرة. لا تلبسوا لباس الوحدة ولا تعتبروا نفوسكم مبررة، بل احتمعوا معاً لتتدارسوا ما هو الصالح العام".

إنه يقول : فانتبهوا إلى الأيام الأخيرة، واحذروا من الشيطان الرجيم، واجتمعوا وتدارسوا ما هو الصالح العام. وكانوا يجتمعـــون ويـــأكلون ويشربون ويذكرون يوم الرب، حوفا من نسيانه فيهلكوا. علامات الأيام الأخيرة: التي هي علامات الساعة: موحودة في الأناحيل: أن المسيح عيسى الخيلا لما قال لتلاميذه: إن هيكل سليمان في القدس سيهدم، وأن أورشليم سستخرب، سسألوه عسن العلامات التي ستحدث في العالم من قبل الهدم والخراب. والمقصود بالعالم: عالم الملك والنبوة في بني إسرائيل. أي عالم بركة إسحق، وبدء بركة إسماعيل. وأحاب بعلامات منها: قيام أمة على أمة ومملكة على مملكة وحدوث حروب وزلازل وبراكين وأوبئة .. الح. وبعدها يكون (المنتهى) كما حاء في القرآن الكريم: ﴿ وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ﴾ (النجم: ٢٤) وهو انتهاء بركة إسحق، وبدء بركة إسماعيل من محمد وقد سسأله تلاميذه: هل سيسلم اليهود ملكهم إلى بني إسماعيل بدون حرب؟ وأحاب بأنه ستحدث معركة طاحنة في أرض فلسطين، في ساعة لا يعلمها إلا الله وحده. وفي يوم يسمى بيوم الرب، ولا يعلم موعده إلا الله وحده.

ذلك قول المسيح : " وأما ذلك اليوم وتلك الساعة، فلا يعلم هما أحد، ولا ملائكة السموات إلا أبي وحده" [متى ٢٤ : ٣٦].

وفي إنجيل الديداكي هذه العلامات. وبين منها:

١ -علامة انفتاح السماء

٢-علامة صوت البوق

٣-قيامة الأموات.

ثم قال وليس النجاة لكل اليهود، وإنما للمختارين. واستدل على ذلك بما في سفر زكريا وهو :" ويأتي الرب الحي، وجميع القديسسين معسك" [رك ١٤ : ٥] فإذا تمت العلامات " حينئذ ينظر العالم الرب أتيا على سحاب السماء"

#### البيان:

المراد بقوله " الرب آيتا" نبي الرب، أو السيد – الذي هو النبي الأمي الآني إلى العالم – لأن الله لا يحده زمان ولا مكان كما في سفر إرميساء. ومعنى سحاب السماء: الكناية عن تعظيمه وارتفاعه . والتعبير مأخوذ من سفر دانيال عن "ابن الإنسان" في الأصحاح السابع.

وعلى ذلك تكون النبوءات عن محمد ﷺ في الأصحاح السادس عشر ، ستْ نبوءات :

١ –نبوءة الوقت الأخير.

٢-نبوعة انفتاح السماء.

٣-نبوءة صوت البوق.

إبوءة قيامة الأموات.

٥-نبوءة سفر زكريا ١٤ إتيان الله وجميع القديسين.

٦-إتيان الرب على سحاب السماء.

حاتمة الديداكي:

يقول المسيحيون ما نصه :

" والسطور الأخيرة من الديداكي ناقصة في مخطوط أورشليم المكتشف وربما كان هذا النقص بسبب حادث طرأ على هذا المخطوط الفريد في زمن قديم. وعلى الرغم من ذلك فإن الشرح الذي أوردته المراسيم الرسولية لهذه العبارة الأخيرة من الديداكي ربما يعطينا فكرة ولو بسيطة عن فقرات الديداكي الأخيرة المفقودة حتى اليوم، وهي حائمة هذا العمل الأدبي الكنسي السحيق في القدم.

تقول المراسيم الرسولية:

" وحينند سيأي الرب وكل القديسين معه بزلزلة فوق السحب، بقوة ملائكته على عرش ملكه، ليدين إبليس مضل العالم، وليجازي كل واحد بحسب عمله. حينند يمضى الأشرار إلى عذاب أبدي، أما الأبرار فيمضون إلى حياة أبدية، وارثين ما لتره عين، وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب إنسان ما أعده الله لمحبيه، وينعمون في ملكوت الله الذي في المسيح يسوع"

- ٢- احتمعوا كثيراً لبحث الأمور اللائقة لنفوسكم؛ لأنه لا ينفعكم كل زمان إيمانكم إن لم تكونوا
   كاملين في الوقت الأحير.
- ٣- لأنه في الأيام الأخيرة يكثر الأنبياء الكذبة والمفسدون، وتتحول الخراف إلى ذئاب، وتتحول المجبة إلى بغضة.
- ٤- وإذ يزداد الإثم، يُبغضون ويُضطهدون ويُسلمون بعضهم بعضاً، وحينئذ يظهر مَضِل المسكونة
   كأنه ابن الله، ويصنع آيات وعجائب، وتُسلم الأرض إلى يديه، ويقترف مخالفات لم تحدث
   مطلقاً منذ الدهر.
- ٦ حيند تظهر علامات الحق، أولا: علامة انفتاح السماء، ثم علامة صوت البوق، وثالثاً قيامـــة
   الأموات.
  - ٧- ولكن ليس الكلّ، بل كما قيل: يأتي الرب ومعه جميع القديسين.
    - ٨- حينئذ ينظر العالم الرب آتياً على سحاب السماء.

# [تم إنجيل الديداكي]

البيان:

لما كان إتيان الرب مستحيلا على ظاهر اللفظ، لأن الله موجود في كل مكان ، فإن المراد بإتيانه: إتيان نبيه ومعه كل القديسين إلى أورشــــليم يحرب شديدة على الكافرين به عن اليهود والأمم في يوم الرب، وعبر عن شدة الحرب بالزلزلة وعبر بفوق السحب عن أن الله سينصره بملائكة الذين في السماء، وسيثبت عرش مملكته، وسيحزي الشيطان الذي أضل العالم، والأخيار سيرثون الملكوت والأشرار سيهلكون في هذه الحرب. وسيظل الملكوت إلى الأبد.

هذا هو معنى ما في المراسيم الرسولية. وهذا المعنى موجود في إنجيل متى بتمامه. متى ٢٤ وما بعده.

# البشارات عن محمد ﷺ في إنجيل الدِّيداكي

# البشارة الأولى ملكوت السموات

في إنجيل الديداكي: يقول المسيح: "فصلّوا هكذا: أبانا الذي في السماء؛ ليتقدس اسمـك، ليأت ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. حبزنا الذي للغد؛ أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا، كما نترك نحن لمن لنا عليهم، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشـرير؛ لأن لك القوة والمجد إلى الآباد. هكذا تصلون ثلاث مرات في اليوم" [ديداكي ٨: ٢-٣].

#### لاحظ:

۱-أن اليهود يصلون ثلاث مرات في اليوم. وهذا يدل على إنجيل الديداكي مكتوب من قبل تحريف النصرانية، وجعلها ديانة منفصلة عن اليهودية [دانيال ٦: ١٠ مزمور ٥٥ :٧١ وقارن مع أعمال ٣ : ١ و ١٠ : ٩].

٢-قوله " ليأت ملكوتك" يدل على أن الملكوت لم يأت في حياة المسيح، وليس هو صاحبه، وقد أتى
 الملكوت من بعده. وهذا هو البيان:

في الأصحاح السابع من سفر دانيال – وهو من الأسفار الملحقة بالتوراة – أن أربعة ممالك تحتل أرض فلسطين، واحدة بعد الأخرى. ثم يأتي "ابن الإنسان" وهو نبي آخر الزمان محمد الله في أله المملكة الرابعة – وهي مملكة الرومان – ويزيلها، ويؤسس لله تعالى مملكة تدوم إلى الأبد.

و لم يُزِل مملكة الرومان إلا محمد ﷺ؛ فيكون هو الآتي لتأسيس مملكة لله، تسمى بملكــوت السموات، أو بملكوت الله. وفي هذا المعنى يقول الله تعالى في سورة الروم من القرآن الكريم:

﴿ الْمُ (١) غُلِبَتِ الرُّومُ (٢) فِي أَذْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَعْلَبُونَ (٣) فِي بَضْعِ سَنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذَ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (٤) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ اللَّهُ وَعُدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثِرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (١) يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الْحَيَسَاةِ اللَّهُ لَا يُعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الْحَيَسَاةِ اللَّهُ عَالَمُونَ هُمْ غَافَلُونَ ﴾.

# هذا هو نص كلام دانيال:

" في السنة الأولى لبيلشاصر ملك بابل رأى دانيال حلما ورؤى رأسه على فراشه. حينسذ كتب الحلم وأحبر برأس الكلام. أحاب دانيال وقال: كنت أرى في رؤياي ليلاً وإذا بأربع رياح السماء هجمت على البحر الكبير. وصعد من البحر أربعة حيوانات عظيمة. هذا مخالف ذاك. الأول كالأسد وله حناحا نشر. وكنت أنظر حتى أنتصف حناحاه وانتصب عن الأرض وأوقف على رحلين كإنسان وأعطى قلب إنسان. وإذا بحيوان آخر ثان شبيه بالدب فارتفع على حنسب واحد وفي فعه ثلاث أضلع بين أسنانه فقالوا له هكذا: قم كل لحماً كثيراً. وبعد هذا كنت أرى وإذا بآخر مثل النمر وله على ظهره أربعة أحنحة طائر. وكان للحيوان أربعسة رءوس وأعطى سلطانا. بعد هذا كنت أرى في رؤى الليل. وإذا بحيوان رابع هائل وقوى وشديد حداً وله أسسنان من حديد كبيرة. أكل وسحق وداس الباقي برحليه. وكان مُحالفاً لكل الحيوانات الذين قبله. وله عشرة قرون. كنت متأملاً بالقرون وإذا بقرن آخر صغير طلع بينها وقُلعَتْ ثلاثة من القرون الأولى من قدامه وإذا بعيون كعيون الإنسان في هذا القرن وفم متكلم بعظائم. كنت أرى أنه وُضعت عُروش وحلس القديم الأيام. لباسه أبيض كالتلج وشعر رأسه كالصوف النقي وعرشه لهب نسار وبكراته نار متقدة. نمر نار حرى وحرج من قدامه. ألموف ألوف تخدمه وربوات وربوات وقوف قدامه. فحلس الدين وفتحت الأسفار. كنت أنظر حينتذ من أحل صوت الكلمات العظيمة السي تكلم بما القرن.

كنت أرى إلى أن قُتِل الحيوان وهلك حسمه ودفع لوقيد النار. أما باقي الحيوانات فُنُسزِعَ عنهم سلطالهم ولكن أعطوا طول حياة إلى زمان ووقت.

كنت أرى في رُؤى الليل وإذا مع سُحُب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القـــديم الأيام فقرَّبوه قدامه. فأعطى سلطانا ومجدا وملكوتاً لتتعبد له كل الشعوب والأمـــم والألســـنة. سلطانه سلطان أبدى ما لن يَزول وملكوته ما لا ينقرض.

أما أنا دانيال فحزنت روحي في وسط حسمى وأفزعتني رؤى رأسي. فاقتربت إلى واحسد من الوقوف وطلبت منه الحقيقة في كل هذا. فأخبرني وعرفني تفسير الأمور:

هؤلاء الحيوانات العظيمة التي هي أربعة. هي أربعة ملوك يقومون على الأرض. أما قديسو العلى فيأخذون المملكة ويمتلكون المملكة إلى الأبد وإلى أبد الآبدين. حينتذ رُمت الحقيقة من جهة الحيوان الرابع الذي كان مخالفا لكلها وهائلا جداً وأسنانه من حديد وأظفاره من نحاس وقد أكـــل وسحق وداس الباقي برحليه وعن القرون العشرة التي برأسه وعن الآخر الذي طلع فسقطت قُدَّامه

ثلاثة. وهذا القرن له عيون وفم متكلم بعظائم ومنظره أشد من رفقائه. وكنت أنظر وإذا هذا القرن يحارب القديسين فغلبهم، حتى حاء القديم الأيام وأعطى الدِّين لقديسي العلى وبلغ الوقت فامتلك القديسون المملكة. فقال هكذا:

أما الحيوان الرابع فتكون مملكة رابعة على الأرض مُخالفة لسائر الممالك، فتأكـــل الأرض كلها وتدوسها وتسحقها. والقرون العشرة من هذه المملكة هي عشرة ملوك يقومون ويقوم بعدهم آخر. وهو مخالف الأولين ويُذل ثلاثة ملوك. ويتكلم بكلام ضد العلى ويبلى قديسى العلى ويظــن أنه يغير الأوقات والسَّنة ويُسلَمون ليده إلى زمان وأزمنة ونصف زمان. فيجلس الدين ويتزعون عنه سلطانه ليفنوا ويبيدوا إلى المتهى. والمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل الســـماء؛ تُعطــى لشعب قديسى العلى. ملكوت أبدي وجميع السلاطين إياد يعبدون ويُطيعون. إلى هنا نماية الأمر. أما أنا دانيال فأفكاري أفزعتني كثيراً وتغيرت على هيئتي وحفظت الأمر في قلبي"[دانيال ٧].

#### \* \* \*

ولما ظهر نبي الله عيسى الطّينين أمر بني إسرائيل بالتوبة والاستعداد للسدخول في ملكوت السموات الجديد، وترك شريعة موسى الطّينين التي كان عليها ملكوت السموات القسديم. أي لا يعملون بالتوراة، ويعملون بالقرآن الكريم. ومثله كان نبي الله يجيى الطّينين المعروف بيوحنا المعمدان. فإنه كان يقول لبني إسرائيل: "توبوا؛ فإنه قد اقترب ملكوت السموات"

وهذا هو نص الكلام عن يوحنا المعمدان من الأصحاح النالث من إنجيل متى: " وفي تلك الأيام حاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بإشعياء النبي القائل: صوت صارح في البرية: أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل وعلى حَقْويه منطقة من حلد، وكان طعامه حراداً وعسلاً بَرّيًا. حينئذ حرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع الكُسورة المحيطة بالأردن. واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم.

فلما رأى كثيرين من الفريسيين والصدوقيين يأتون إلى معموديته قال لهم: يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تمربوا من الغضب الآتي؟ فاصنعوا أثماراً تليق بالتوبسة ولا تفتكسروا أن تقولسوا في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا. لأني أقول لكم إن الله قادر أن يُقيم من هذه الحجسارة أولاداً لإبسراهيم. والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجر، فكل شجرة لا تصنع ثمراً حيداً تقطع وتلقى في النسار.

أنا أعمدكم بماء للتوبة. ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني الذي لست أهلا أن أحمل حـــذاءه. هو سيعمدكم بالروح القدس وناره الذي رفشه في يده وسينقي بيدره" ويجمع قمحه إلى المحـــزن. وأما التبن فيحرقه بنار لا تُطفأ" [متى ٣].

#### \* \* \*

وهذا هو نص الأصحاح الرابع من إنجيل متى وما بعده، عن أن المسيح عيسى الطَّيْطُمُ كـان يدعو إلى اقتراب ملكوت السموات:

"ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس. فبعدما صام أربعين نهاراً وأربعين ليلة حاع أخيراً. فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة حبزاً. فأحاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أحذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على حناح الهيكل ، وقال له: إن كنت ابن الله، فاطرح نفسك إلى أسفل؛ لأنه مكتوب أنه يوصى ملائكته بك. فعلى أياديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رحلك. قال له يسوع: مكتوب أيضاً لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضاً إبليس إلى حبل عال حسداً وأراه جميع ممالك العالم ومحدها. وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسحدت لي. حينتذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان؛ لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكته قد حاءت فصارت تخدمه.

ولما سمع يسوع أن يوحنا أسلم انصرف إلى الجليل. وترك الناصرة وأتى فسكن في كفسر ناحوم التي عند البحر في تخوم زُبولون ونفتاليم. لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل: أرض زبولون وأرض نفتاليم طريق البحر عبر الأردن حليل الأمم. الشعب الجالس في ظلمة أبصر نوراً عظيماً. والجالسون في كورة الموت وظلاله؛ أشرق عليهم نور. من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول: نوبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات.

وإذ كان يسوع ماشيا عند بحر الجليل أبصر أخوين سِمْعان الذي يقال له بطرس وأندراوس أحاه يلقيان شبكة في البحر فإنهما كانا صيادين. فقال لهما: هلم ورائي فأجعلكما صيادي النساس.

فللوقت تركا الشباك وتبعاه. ثم احتاز من هناك فرأي أخوين آخرين يعقوب بن زَبدي ويوحنا أخاه في السفينة مع زبدى أبيهما يصلحان شباكهما، فدعاهما. فللوقت تركا السفينة وأباهما وتبعاه.

وكان يسوع يطوف كل الجليل يُعَلّم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفى كل مرض وكل ضُعف في الشعب. فذاع حبره في جميع سورية. فأحضروا إليه جميع السقماء المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة والمجانين والمصروعين والمفلوجين؛ فشفاهم. فبتعته جموع كثيرة من الجليسل والعشر المدن وأورشليم واليهودية ومن عَبر الأردن.

ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل. فلما حلس تقدم إليه تلاميذه. ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبي للمساكين بالروح؛ لأن لهم ملكوت السموات. طوبي للحزان لأنهم يتعزون. طوبي للودعاء. لأنهم يرثمون الأرض. طوبي للحياع والعطاش إلى البر. لأنهم يشبعون. طوبي للرحماء. لأنهم يرحمون. طوبي للأنقياء القلب. لأنهم يعاينون الله. طوبي لصانعي السلام. لأنهم أبناء الله يسدعون. طوبي للمطرودين من أحل البر. لأن لهم ملكوت السموات. طوبي لكم إذا عيروكم وطردوكم وقسالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين.افرحوا وقمللوا. لأن أحركم عظيم في السموات. فالهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم.

أنتم مِلْحُ الأرض. ولكن إن فسد الملح فبماذا يُمَلِّحُ. لا يصلح بعد لشمى إلا لأن يُطرح خارجاً ويداس من الناس. أنتم نور العالم. لا يمكن أن تُخفي مدينة موضوعة علمى حبل. ولا يوقدون سراحا ويضعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضئ لجميع الذين في البيت. فليضئ نوركم هكذا قُدّام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السموات.

لا تظنوا أبي حمت لأنقض الناموس أو الأنبياء. ما حمت لأنقض بل لأكمل. فإن الحق أقول لكم: إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السموات. وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيماً في ملكوت السموات. فإني أقول لكم: إنكم إن لم يزد برّكم على الكتبة والفريسيين، لن تدخلوا ملكوت السموات.

قد سمعتم: أنه قيل للقدماء: لا تَقتل. ومن قتل يكون مستوجب الحكم. وأما أنا فاقول لكم: إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. ومن قال لأخيه : رقا ؛ يكون مستوجب المجمع. ومن قال: يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. فإن قدمت قربانك إلى المسذبح

وهناك تذكرت أن لأحيك شيئاً عليك. فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مسن أحيك. وحينئذ تعال وقدم قربانك. كن مراضيا لخصمك سريعاً ما دمت معه في الطريــق. لــئلا يسلمك الخصم إلى القاضي ويسلمك القاضي إلى الشرطي فتلقى في السحن. الحق أقول لــك: لا تخرج من هناك حتى توفى الفلس الأحير.

قد سمعتم أنه قيل للقدماء: لا تزن. وأما أنا فأقول لكم: إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زن بما في قلبه. فإن كانت عينك اليمني تعثرك فاقلعها والقها عنك. لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى حسدك كله في جهنم. وإن كانت يدك اليمني تعثرك فاقطعها والقها عنك. لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى حسدك كله في جهنم.

وقيل: من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق. وأما أنا فأقول لكم: إن من طلق امرأتـــه إلا لعلّة الزن يجعلها تزني. ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني.

أيضاً: سمعتم أنه قيل للقدماء: لا تحنث بل أوف للرب أقسامك. وأما أنا فأقول لكسم: لا تحلفوا البتة. لا بالسماء لأنما كرسى الله. ولا بالأرض لأنما موطئ قدميه. ولا بأورشليم لأنما مدينة الملك العظيم. ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء. بل لسيكن كلامكم: نعم نعم لا لا. وما زاد على ذلك فهو من الشرير.

سمعتم أنه قيل: عين بعين وسن بسن. وأما أنا فأقول لكم: لا تقاوموا الشر. بل من لطمك على حدك الأيمن فحول له الآخر أيضاً. ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك؛ فاترك لـــه الــرداء أيضاً. ومن سخرك ميلا واحداً؛ فاذهب معه اثنين. من سألك فأعطه. ومن أراد أن يقترض منـــك فلا ترده.

سمعتم أنه قيل: تحب قريبك وتبغض عدوك. وأما أنا فأقول لكم: أحبوا أعداءكم. باركوا لاعنيكم. أحسنوا إلى مبغضيكم. وصلوا لأحل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السموات. فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أحر لكم. أليس العشارون أيضا يفعلون ذلك. وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون. أليس العشارون أيضا يفعلون هكذا. فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السموات هو كامل.

احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم. وإلا فليس لكم أحر عسد أبيكم الذي في السموات. فمتى صنعت صدقة فلا تصوّت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون في المجامع وفي الأزقة لكي يُمحدوا من الناس. الحق أقول لكم: إنحم قد استوفوا أحرهم. وأما أنت فمتى صنعت صدقة؛ فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك. لكي تكون صدقتك في الحفاء. فأبوك الذي يرى في الحفاء هو يجازيك علانية.

ومتى صليت فلا تكن كالمرائين. فإنهم يجبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم: إنهم قد استوفوا أحرهم. وأما أنت فمتى صليت فادخــل إلى عدعك وأغلق بابك وصل إلى أبيك الذي في الخفاء . فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم. فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يُستجاب لهم. فلا تتشبهوا بهم؛ لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه.

فصلوا أنتم هكذا: أبانا الذي في السموات. ليتقدس اسمك. ليأت ملكوتك. لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. حبزنا كفافنا أعطنا اليوم. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا. ولا تدخلنا في تجربة. لكن نجنا من الشرير. لأن لك الملك والقوة والجحد إلى الأبسد آمين. فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضاً أبوكم السماوي. وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم.

ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين. فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للنساس صائمين. الحق أقول لكم: إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك. لكي لا تظهر للناس صائما بل لأبيك الذي في الخفاء. فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية.

لا تكتروا لكم كنوزاً على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ، وحيث ينقب السارقون ويسرقون. بل اكتروا لكم كنوزاً في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صداً وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون. لأنه حيث يكون كترل هناك يكون قلبك أيضاً. سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فحسدك كله يكون نيراً. وإن كانت عينك شريرة فحسدك كله يكون مظلماً. فإن كان النور الذي فيك ظلاماً فالظلام كم يكون.

لا يقدر أحد أن يخدم سيدين. لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يسلازم الواحسد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. لذلك أقول لكم: لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون. ولا لأحسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللبساس؟ انظروا إلى طيور السماء. إنما لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن. وأبوكم السماوي يقوقها. ألستم أنتم بالحرى أفضل منها. ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعاً واحدة. ولمساذا تمتمون باللباس. تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو. ولا تتعب ولا تغزل. ولكن أقول لكم: إنسه ولا سليمان كل في مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غداً في التنور يلبسه الله هكذا. أفليس بالحرى حداً يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان. فلا تهتموا قائلين: ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس؟ فإن هذه كلها تطلبها الأمم لأن أباكم السسماوي يعلم ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس؟ فإن هذه كلها تطلبها الأمم لأن أباكم السسماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تُزاد لكم. فلا تمتموا للغد. لأن الغد يهتم بما لنفسه. يكفى اليوم شره.

لا تدينوا لكي لا تدانوا. لأنكم بالدينونة التي بها تدينون؛ تدانون. وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. ولماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك. وأما الخشية التي في عينك فلا تفطن لها. أم كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القذي من عينك وها الخشية في عينك؟ يا مسراء أخسرج أولا الخشبة من عينك. وحينتذ تبصر حيداً أن تخرج القذى من عين أخيك. لا تعدوا القدس للكلاب. ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير. لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم.

اسألوا تعطوا. اطلبوا تجدوا. اقرعوا يفتح لكم. لأن كل من يسأل يأخذ. ومن يطلب يجد. ومن يطلب يجد. ومن يقرع يفتح له. أم أي إنسان منكم إذا سأله ابنه خبزاً يعطيه حجراً وإن سأله سمكة يعطيه حية. فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا حيدة فكم بالحرى أبوكم الدي في السموات يهب خيرات للذين يسألونه. فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا كمم. لأن هذا هو الناموس والأنبياء.

ادخلوا من الباب الضيق. لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك. وكثيرون هم السذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة. وقليلون هم السذين يجدونه.

احترزوا من الأنبياء الكذبة الذي يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. من ثمارهم تعرفونهم. هل يجتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تيناً. هكذا كل شجرة حيدة تصنع أثماراً حيدة. وأما الشجرة الردية فتصنع أثماراً ردية. لا تقدر شجرة حيدة أن تصنع أثماراً رديسة ولا شجرة ردية أن تصنع أثماراً حيدة. كل شجرة لا تصنع ثمراً حيداً؛ تقطع وتلقى في النار. فإذاً مسن ثمارهم تعرفونهم.

ليس كل من يقول لي : يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات. بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السموات. بل الذي في الله الذي في السموات. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرحنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة. فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط. اذهبوا عني يا فاعلى الإثم.

فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برحل عاقل بني بيته على الصخر. فتزل المطر وحاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط. لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه برحل حاهل بني بيته على الرمل. فلترل المطر وحاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت؛ فسقط. وكان سقوطه عظيماً.

فلما أكمل يسوع هذه الأقوال بهتت الجموع من تعليمه. لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة" [متى ٤+]

#### البيان:

يتبين من النص السابق: أن المسيح عيسى الطّيِّلاً قال كما قال المعمدان: "توبوا؛ لأنه قد اتقرب ملكوت السموات"(١) وكان يطوف القرى والمدن ليعلم في المجامع ويكرز ببشارة الملكوت،

<sup>(</sup>١) في الأصحاح الثامن عشر النهي عن السماع من كلام السحرة، ووجوب السعاع من نبي واحد سيأتي لينسخ شريعة موسسى التَطَيِّكُلاً. وهذا هو النص من ترجمة دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط: "إذا جتم الأرض التي يعطيكم الرب إلهكم فلا تتعلموا أن تمارسوا ما تمارسه الأمم من الرجاسات لا يكن فيما بينكم من يحرق ابنة أو انته ذبيحة في النار ولا من يتعاطى العرافة ولا الشذوذ ولا الفسال ولا السحر ولا من يرقى رقية ولا من يسأل جانا أو تابعة ولا من يستشير أرواح الموتى. هذه كلها رجس عند الرب إلهكم وبسببها سيطرد أولئك الأمم من أمامكم. كونوا كاملين عند الرب إلهكم فأولئك الأمم الذين تمتلكون أرضهم يسمعون للمشعوذين والعرافين وأما أنتم فلا يجيز لكم الرب إلهكم مثل ذلك.

يقيم لكم الرب إلهكم نبيا من بينكم، من إخوتكم بني قومكم مثلى فاسمعوا له. طلبتم من الرب إلهكم في حوريب يوم احتماعكم هنــــاك أن لا يعود يسمعكم صوته ويريكم تلك النار العظيمة ثانية لتلا تموتوا فقال لي الرب: أحسنوا فيما قالوا سأقيم لهم نبياً من بين إخوتهم مثلك والقى

وقال: إن المساكين بالروح- أي : المتواضعين – لهم ملكوت السموات، وأنهم سيرثون الأرض، وأن من لا يسمع لكلامه ويستكبر عن الدخول في ملكوت السموات؛ سيكون محتقراً. وعلم تلاميذه أن يصلوا لله ويقولوا في صلواقم: "ليأت ملكوتك"

وهذه الدعوة مكررة في جميع الأناجيل. وقد حاء في الديداكي كما جاء في متى أنهم يقولون لله في صلواتهم : "ليأت ملكوتك"

وقول النصارى: إن الملكوت لم يكمل تأسيسه إلى هذا اليوم. هو قول باطل؛ لأن مملكـــة الرومان قد زالت تماماً.

وقولهم بأن المسيح سيأتي مرة ثانية إتياناً متزامنا مع القيامة لتكميل الملكوت. هو قول باطل؛ لأن المسيح لما مات على الصليب – على زعمهم – حيى ورجع إلى الدنيا. فصار له مجيتان. فــــإذا حاء في نحاية الزمان يكون مجيئاً ثالثاً لا ثانياً، وليس له ثان ولا ثالث.

\*\*

كلامي في فمه فينقل إليهم جميع ما أكمله به وكل من لا يسمع كلامي الذي يتكلم به باسمى أحاسبه عليه وأي نبي تكلم باسمى كلاماً زائداً لم آمره به أو تكلم باسم آلهة أخرى فحزاؤه القتل وإن قلتم في قلوبكم كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟ فأحيبكم أن النبي الذي تكلم باسم الرب و لم يحدث كلامه بصدق؛ فذلك الكلام لم يتكلم به الرب؟ بل زاد فيه النبي على الحقيقة فلا تخافوا منه" [تثنية ١٨ : ٩-٢٧].

# البشارة الثانية . إرث الأرض

حاء في كلام المسيح عيسى التَكْوِيْلاً في إنجيل الديداكي : "كن وديعاً إذ إنَّ الودعاء يرثسون الأرض" [٣: ٧] وهذا النص في إنجيل متى. وهو مقتبس من المزمور السابع والثلاثين. وإليه الإشارة في القرآن الكريم : ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (الانبياء:٥٠) إرث المسلمين لأرض البلاد المفتوحة:

وإذا<sup>(۱)</sup> فتح المسلمون بلدا، واعتنق أهلها الإسلام؛ فإن أهلها لأهم صاروا مسلمين؛ لم تنتقل أرضهم منهم إلى آخرين. فيكونون وارثين للأرض مرتين مرة عن آبائهم وهم كافرون، ومرة بحكم الإسلام وهو : ﴿ وَلَقَدْ كَتُبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذَّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عَبَدِيَ الصَّالِحُونَ﴾ الإسلام وهو : ﴿ وَلَقَدْ كَتُبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذَّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عَبَدِي الصَّالِحُونَ﴾ (الانبياء:٥٠١) والجيش الفاتح لم يحصل إلا على ثواب من الله. ومرسلو الجيش الفاتح وهم العرب لم يحصلوا إلا على ثواب من الله. وعلى هذا يكون فتح المسلمين للبلاد ليس للمعانم، وإنجال للتواب. وهم لا يكسبون في فتوحاهم إلا الجزية. ولو أن أهل الكتاب أسلموا؛ فإن الفاتحين لا يكون لهم غير الثواب. ويكون ثم آلات الحرب والاستعداد لها؛ غُرما عليهم. يثيبهم عليه الله.

وإرث الأرض في حالة دفع الجزية؛ متحقق للمسلمين، مع أن الأرض في الظاهر - ملك للدافعين. وذلك لأن مالك الأرض لا يملكها ليأكل من رملها وطينها وترابحا، وإنما يملكها ليأكل من غلّتها. وهي الثمرة الناتجة منها. وإبقاء الأرض مع الكتابي، وأخد الجزية منه. يشبه ما إذا أحّر مالك الأرض أرضه لمستأجر في مقابل جزء من الثمار الناتجة منها. فالكتابي في حالمة الجزيمة كالمستأجر من المالك. وعلى هذا المثال تكون الجزية دالة على إرث المسلمين لأراضي أهل الكتاب. وبقاء أيديهم على أراضيهم هو كبقاء المستأجر. لا يُطرد من الأرض في حالة دفع الإيجار، كما لا يطرد الكتابي من أرضه في حالة دفع الجزية.

وإذا فتح المسلمون بلداً. فيه يهود ومسيحيون. وأسلم بعضهم، وبقى بعضهم على دينه. فإن الجميع من قبل الفتح كان كل واحد منهم يملك بيتاً ويملك أرضا يزرعها ويرعى فيها ماشيته. إبله وبقره وغنمه. ومن أسلم منهم؛ بقى على ملكه. لم يُترع منه شئ. لأن المسلم أبقى على نفسه ملكه بالجزية. فهب أن المسلم بنى في ملكه مسجدا؛ فهل ملكه بالإسلام، والكتابي أبقى على نفسه ملكه بالجزية. فهب أن المسلم بنى في ملكه مسجدا؛ فهل

<sup>···</sup> راحع التفديم لكتاب النفائس في هدم الكنائس لابن الرفعة – رضى الله عنه – تحقيق / أحمد حجازي السقا.

يقال له: لا تبنى؟ من المؤكد أنه لن يقال له: لا تبنى. وهب أن الكتابي بنى في ملكه كنيسة؛ فهـــل يقال له: لا تبنى؟ إن من يأمره بعدم البناء، يلزم عليه أن يذكر دليلاً قرآنياً على منعه. وليس من دليل إلا على دفع الجزية.

وأمم الأرض كان يرث بعضها بعضا. فالأمة المغلوبة موروثة من الأمة الغالبة، وتأخذ منها المجزية. وتقر السكان على أملاكهم. ويسمى هذا إرثاً. وعنه في القرآن الكريم: ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ للَّذِينَ يَرْتُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا ﴾ (الأعراف: من الآية ١٠٠) وأمة بني إسرائيل ورثت أمما، والأمسم أيضا ورثوا بني إسرائيل. ففي بدء مرائي إرمياء:

"كيف حلست وحدها المدينة الكثيرة الشعب؟ كيف صارت كأرملة. العظيمة في الأمسم. السيدة في البلدان، صارت تحت الجزية. تبكى في الليل بكاء ودموعها على حديها ليس لها مُعزَّ من كل مجبيها. كل أصحابها غدروا بها. صاروا لها أعداء. قد سُبيت يهوذا من المذلة ومن كثرة العبودية. هي تسكن بين الأمم. لا تجد راحة. قد أدركها كل طارديها بين الضيّقات. طرق صهيون نائحة لعدم الآتين إلى العيد. كل أبوابها خربة. كهنتها ينتهدون. عذاراها مذللة وهسي في مسرارة. صار مضايقوها رأسا. نجح أعداؤها لأن الرب قد أذلها لأجل كثرة ذنوبها. ذهب أولادها إلى السبي قدام العدو. وقد خرج من بنت صهيون كل بهائها. صارت رؤساؤها كأيائك، لا تجد مرعي فيسيرون بلا قوة أمام الطارد. قد ذكرت أورشليم في أيام مذلتها وتطوحها كل مشتهياتها السي في أيام القدم. عند سقوط شعبها بيد العدو، وليس من يُساعدها. رأتها الأعداء ضحكوا على ملاكها. قد أخطأت أورشليم خطية. من أحل ذلك صارت رحسة. كل مكرميها يحتقرونها لأفم ملاكها. قد أخطأت أورشليم خطية. من أحل ذلك صارت رحسة. كل مكرميها يحتقرونها لأفم رأوا عورتها. وهي أيضاً تتنهد وترجع إلى الوراء. نجاستها في أذيالها. لم تذكر آخرتها وقد انحطت الخطاطا عجيبا. ليس لها مُعزّ. انظر يا رب إلى مذلتي لأن العدو قد تعظم. بسط العدو يدد على كل مشتهياتها. فإنها رأت الأمم دخلوا مقدسها الذي أمرت أن لا يدخلوا في جماعتك. كهل شهبها مشتهياتها. فإنها رأت الأمم دخلوا مقدسها الذي أمرت أن لا يدخلوا في جماعتك. كهل شهبها مشتهياتها. وينها ون خبزا"(۱).

#### التعليق:

يُظهر هذا النص أن بني إسرائيل الساكنين في "فلسطين" يومنذ، والمـــالكين علــــى شـــعب الأرض، قد وقعوا تحت الجزية لملك بابل المسمى بنُبُوخَذ نَصَّر. ويظهر من أخبار هذا الملك أنه أخذ

<sup>(</sup>۱) أصحاح ١ سفر مراثي إرمياء.

من النسل الملكي، ومن علماء بني إسرائيل؛ جماعة إلى "بابل" وترك شعب الأرض على حالة. ففي آخر سفر الملوك الثاني: " ولكن رئيس الشُّرَط أبقى من مساكين الأرض كرّامين وفلاحين"<sup>(٢)</sup>

ولما وقع بنو إسرائيل في سبى الفُرس؛ ترك الفرس لهم حرية العبادة في فلسطين تحت الجزية، وساعدوهم في تأسيس الهيكل، المعروف بميكل سليمان. ففي بدء سفر عزرا: "هكذا قال كسورش ملك فارس: حميع ممالك الأرض دفعها لي الرب إله السماء وهو أوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم التي في يهوذا"(١)

# هدم المعابد الوثنية:

وفي كتاب التوراة أن عبّاد الأوثان هم الذين تُهدم معابدهم، وتكسّر أوثانهم. ففسي سسفر تثنية الاشتراع: "لا تقطع لهم عهدا، ولا تشفق عليهم، ولا تصاهرهم. بنتك لا تُعط لابنه، وبنته لا تأحد لابنك؛ لأنه يرد ابنك ورائي؛ فيعبد آلهة أخرى؛ فيحمى غضب الرب علميكم، ويهلككم سريعاً. ولكن هكذا تفعلون بهم؛ تمدمون مذابحهم، وتكسّرون أنصابهم، وتقطّعمون سمواريهم، وتحرقون تماثيلهم بالنار "(۲)

# إرث أرض فلسطين

# معنى إرث الأرض:

ورد في التوراة عن بني إسرائيل أنهم يرثون الأرض، وورد عن بني إسماعيل أنهم يرثسون الأرض. ومعنى الإرث: هو نشر الدين في البلد بعد فتحها. فبنو إسرائيل لما فتحوا فلسطين في أيسام طالوت وداود - عليهما السلام - يقال عليهم يومئذ: إنهم ورثوا الأرض. إرث ديانسة، لا الإرث بمعنى أنهم يملكون المباني والسواقي والترع وما شابه ذلك. فإذا حاء الزمان الذي تنسخ فيه الشريعة. فإن إحلال شريعة أحرى محلها؛ يقطع إرث الأرض، ويكون الإرث الجديد لأصحاب الشريعة الجديدة. فإذا ملكوا يكونون هم الوارثون. وقد أرادت سارة أن لا تنسخ الشريعة، حتى يظل نسلها ورثا إلى يوم القيامة. ليتمتع بخيرات الأمم والشعوب. ولكن الله أبي دوام الإرث في نسلها، وجعل لهاجر شريعة وملكاً. ذلك قوله: "ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمزح. فقالت لإبراهيم: الحارية وابنها؛ لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابني إسحق. فقبح الكلام حدا

<sup>(</sup>٢) سفر الملوك الثاني / أصحاح ٢٥ عدد ١٢.

<sup>(</sup>۱) سفر عزرا / أصحاح ١ علد ٢.

<sup>(</sup>٢) سفر تثنية الاشتراع/ أصحاح ٧ العدد ٢ وما بعده.

في عينى إبراهيم لسبب ابنه. فقال الله لإبراهيم: لا يقبح في عينيك من أحل الغلام، ومن أحل حاريتك. في كل ما تقول لك سارة؛ اسمع لقولها؛ لأنه بإسحق يُدعى لك نسل، وابن الجارية أيضاً؛ سأجعله أمة؛ لأنه نسلك.

فبكر إبراهيم صباحاً، وأخذ خبزا، وقربة ماء، وأعطاهما لهاجر، واضعا إياهما على كتفها، والولد وصرفها. فمضت وتاهت في برية بئر سبع. ولما فرغ الماء من القرية طرحت الولد تحب إحدى الأشجار، ومضت وحلست مقابله ورفعت صوتما وبكت. فسمع الله صوت الغلام. ونادى ملاك الله هاجر من السماء، وقال لها: مالك يا هاجر. لا تخافي؛ لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو. قومى احملى الغلام وشدى يدك به؛ لأني سأجعله أمة عظيمة. وفتح الله عينيها فأبصرت بئر ماء، فذهبت وملأت القربة ماء. وسقت الغلام. وكان الله مع الغلام فكبر. وسكن في البريسة. وكان ينمو رامي قوس. وسكن في برية فاران. وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر" [تكوين

# إرث المسلمين لبلاد اليهود والأمم:

وقد قال تعالى في القرآن الكريم: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ (الانبياء:٥٠) والذكر هو التوراة (١٠): فيكون المكتوب مكتوباً في التوراة وفي الزبور. والمكتوب هو : ﴿ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ . وهو بنو إسماعيل أولا. ومسن يدخل معهم في شريعتهم ثانيا.

وسأذكر الأمرين:

الأمر الأول: نص من الزبور على إرث المسلمين للأرض للتمكين للشريعة.

والأمر الآخر: هو الوعود الإلهية في التوراة للمسلمين. بنو إسماعيل أولاً، والأمم الـــداخلون في شريعتهم ثانياً.



<sup>&#</sup>x27;' وقال تعالى : (إِنَّا نَحْنُ نَزُلُنَا الذَّكْرَ ﴾ (الحجر: من الآية٩) أي التوراة : ( وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾(الحجر: من الآية٩) في الترآن. ووعاء الحفظ لا يضيع؛ لأن الله هو الذي تكمل بحفظة وبقائه.

# الأمر الأول:

نص الزبور على إرث الأرض:

" لا تغر من الأشرار ولا تحسد عمال الإثم فإنهم مثل الحشيش سريعاً يقطعون ومثل العشب الأحضر يذبلون. اتكل على الرب وافعل الخير. اسكن الأرض وارع الأمانة. وتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري، ويخرج مثل النور بسرك وحقسك مثسل الظهيرة. انتظر الرب واصبر له ولا تغر من الذي ينجح في طريقه. من الرحل المحرى مكايد. كسف عن العضب واترك السحط ولا تغر لفعل الشر. لأن عاملي الشر يقطعون والذين ينتظرون السرب هم يرثون الأرض. بعد قليل لا يكون الشرير. تطلع في مكانه فلا يكون. أمسا الودعاء فيرثسون الأرض ويتلذذون في كثرة السلامة.

الشرير يفكر ضد الصديق ويحرق عليه أسنانه. الرب يضحك به لأنه رأى أن يومــه آت. الأشرار قد سلوا السيف ومدوا قوسهم لرمى المسكين الفقير. لقتل المستقيم طريقهم. سيفهم يدخل في قلبهم وقسيهم تنكسر.

القليل الذي للصديق خير من ثروة أشرار كثيرين. لأن سواعد الأشرار تنكسر وعاضد الصديقين الرب. الرب عارف أيام الكملة وميراثهم إلى الأبد يكون. لا يخزون في زمن السوء وفي أيام الجوع يشبعون. لأن الأشرار يهلكون وأعداء الرب كبهاء المراعى. فنوا كالدخان فنوا. الشرير يستقرض ولا يفى أما الصديق فيترأف ويعطى. لأن المباركين منه يرثون الأرض والملعونين منه يقطعون.

من قبل الرب تتثبت خطوات الإنسان وفي طريقه يُسَرُّ. إذا سقط لا ينطرح لأن الرب مسند يده. أيضاً كنت فتى وقد شخت و لم أر صديقاً تُخلى عنه ولا ذرية له تلتمس خبزاً . اليـــوم كلـــه يترأف ويقرض، ونسله للبركة.

حد عن الشر وافعل الخير واسكن إلى الأبد. لأن الرب يحب الحق ولا يتحلى عن أتقيائه. إلى الأبد يحفظون. أما نسل الأشرار فينقطع. الصديقون يرثون الأرض ويسكنونها إلى الأبد. فمم الصديق يلهج بالحكمة ولسانه ينطق بالحق. شريعة إلهه في قلبه. لا تتقلقل خطواته. الشرير يراقب الصديق محاولاً أن يميته. الرب لا يتركه في يده ولا يحكم عليه عند محاكمته. انتظر الرب واحفظ طريقه فيرفعك لترث الأرض. إلى انقراض الأشرار تنظر.

قد رأيت الشرير عايتاً وارفأ مثل شجرة شارفة ناضرة. عبر فإذا هو ليس بموجود والتمسيته فلم يوجد. لاحظ الكامل وانظر المستقيم فإن العقب لإنسان السلامة. أما الأشرار فيبادون جميعاً.

عقب الأشرار ينقطع. أما خلاص الصديقين فمن قبل الرب حصنهم في زمان الضيق. ويعينهم الرب وينجيهم. ينقذهم من الأشرار ويخلصهم لأنهم احتموا به" [مزمور٣٧].

\* \* \*

والأمر الآخر:

الوعود الإلهية في التوراة بإرث الأرض:

أو عهد فيها:

هو بين الله عز وحل وبين سيدنا إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهو أنه يسير أمام الله في بلاد الوثنيين، لدعوهم إلى الله. ويحارب من يصد الناس عن عبادة الله. وإذا سسار وحسارب وقتل في المعارك كثيرون؛ فإن الله يجزيهم حزاء حسنا هو الجنة بعد الموت. ومن يعش فإن الله يعطيه خيراً كثيراً، ويملك على بلاد الأمم التي يفتحها، ويحصل على أنفال وغنائم. ولما سار إبراهيم أمسام الله وحاهد؛ قال الله له: " لا تخف يا أبرام. أنا ترس لك. أحرك كثير حداً "(١) عندئذ قال له: يسارب ماذا تعطيني من الأحر، وأنا لم أرزق بنسل يرث هذه البلاد ويمكن لدينك؟ " إنك لم تُعطين نسلا" وليس لي إلا خادم من "دمشق" وهو ليس من صلبي. فهل هذا هو الذي سيرثني؟ وقد رد الله عليه بقوله: " لا يرثك هذا، بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك"

"في ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثاقاً قائلاً: لنسلك أعطى هذه الأرض" والذي حسرج من أحشائه عقب هذا الميثاق – وهو الميثاق الأول – هو إسماعيل الطَيْكِا وكان إبراهيم في سسن ست ونمانين سنة.

فقوله: "لنسلك أعطى هذه الأرض" وهي من النيل إلى الفرات خاصة — حسب المكتوب — تكون لنسل إسماعيل إلى الأبد. وفي علم الله أنه إلى أن يملك عليها نسل إسماعيل من محمد؛ يسكنها بنو إسرائيل ليمهدوا له. ولكن المحرفين قالوا: إن المراد بنسله هم اليهود فقط. وقالوا: هــذا قبــل ولادة إسماعيل. ونص كلامهم: "فقال لأبرام: اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليســت لهم، ويستعبدون لهم؛ فيذلولهم أربع مئة سنة. ثم الأمة التي يُستعبدون لها؛ أنا أدينها؛ وبعــد ذلــك يخرجون بأملاك حزيلة"(١). وبرهان كذبه: أنه لما قطع الميثاق مع إبراهيم قال له: "لنسلك أعطــى

۱: ۱۵ تکوین ۱: ۱

<sup>(</sup>۱) تکوین ۱۵: ۱۳ – ۱۴

هذه الأرض" ولما حَرّف قال: "اعلم يقينا: أن نسلك سيكون غريبا" فهل الذين تغربوا في مصر أيام يوسف التَّلِينُ هم كل نسل إبراهيم؟ لم يتغرب إلا يعقوب وبنيه. وهم ليسوا كلهم نسل إبراهيم، لم يتغرب ولداً، وابنة تزوجها عيسو أحسو يعقسوب. والأولاد الستة لقطورة وهم أبناء إبراهيم؛ لم يتغربوا. وعيسو أحو يعقوب لم يتغرب. والمدة مسن إبراهيم إلى يعقوب مائتان وخمس عشرة سنة. ولابد أن نسل إبراهيم قد كثر فيها كنرة هائلة. فقصر النسل على المتغربين؛ لابد له من هدف في نظر الكاتب. وليس هو إلا وضعه بني إسسرائيل مكان بني إسماعيل؛ لأنه يعلم أن الميثاق له من مجئ محمد على.

# والوعد الثابي:

هو الوعد بإسحق الطّيِّلِيْ ﴿ نَافِلَةً ﴾ (٢) لإبراهيم. فإنه بعد ما تمت المواعيد في إسماعيل، وحتنه أبوه إبراهيم. علامة على أنه سيجاهد في سبيل الله: "قال الله لإبراهيم: ساراى امرأتك. لا تسدعو اسمها ساراى، بل اسمها سارة، وأعطيك أيضاً منها ابنا" وقوله : "أيضا" بدل على ثان بعد أول. ولما سمع إبراهيم بذلك "قال في قلبه: هل يُولد لابن منة سنة؟ وهل تلد سارة وهي بنت تسعين سنة؟" ولما ولدت سارة إسحق؛ طلبت من إبراهيم أن لا يرث إسماعيل مع ابنها " فَقَسَبُح الكلام ومن أحل حاريتك. حداً في عيني إبراهيم لسبب ابنه. فقال الله: لا يقبح في عينيك من أحل الغلام ومن أحل حاريتك.

<sup>(\*)</sup> وقد حاء في لفظ ( الموالي ) في القرآن بمعنى ( نَافِلَةً) في قوله تعالى: ( وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَمْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَمَلْنَا صَالِحِينَ ﴾ (الانبياء:٧٧) وبيان ذلك : أن ركريا التَّفِيَّا : ( قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَاتِكَ رَبِّ شَقِيًا \* وَإِنِّي حِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَهَرِثُ مِنْ آلِ يَمْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًا ﴾ (مريم:٦) وإذا أطلق لفظ ( المسوالي ) ورَائي وكَانَتِ امْرَأتِي عَاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَذُلِكَ وَلِيَّا \* يَرْنِي وَيَرِثُ مِنْ آل يَمْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًا ﴾ (مريم:٦) وإذا أطلق لفظ ( المسوالي ) على بني إسرائيل؛ فإنه يتوجّب البحث عن السادة لهولاء (الموالي ) فمن هم الله إن شريعة موسى التَّلَيِّكُمْ كان يومن ها (أ) اليهود (ب) والأمم. واليهود عنبها كانوا هم السادة، والأمم كان يُطلق عليهم "اللفيف" و"الدخلاء" فني هذه الحالة يكون اليهود سادة، والأمم موالي. ولما صار بنو إسماعيل هم السادة على شريعة محمد ﷺ صارت الأمم الماخلة في شريعتهم موالي. أي موالون لهم؛ لأن الله هداهم إليه بواسطتهم.

والمواعيد لما أخذت في إسماعيل. وحاء إسحق نافلة؛ ليمهد الأنبياء منه الطريق للنبي الله الذي سيأتي من إسماعيل؛ يكون الممهد للأصل خادماً للأصل. في حالة ظهوره والخادم مولى. يُعرّف بالسيد من قبل ظهوره،وإذا حاء يستمر في التعريف به. وقد عبر أنبياء بني إسرائيل عن تمهيدهم هذا بقولهم: " يأتي بعدي من هو أقوى مني، الذي لستُ أهلا أن أنحني وأحل سيور حذائه".

وعبروا عن أن النبي من اليهود خادم لرسول الله ﷺ بقولهم: "هاأنذا أرسل أمام وجهك ملاكي؛ ليهيئ الطريق أمامي، ويأتي بغتة إلى هيكاــــه السيد الذي تطلبونه" فالسيد الذي تطلبونه ؟ هم يخدمونه من قبل بحيثه بتمهيد الطريق إليه؛ فلا يكون اليهود على هذا المعني إلا مــــوالي لــــبين إسماعيل، من قبل ظهور محمد ﷺ ومن بعده. ويقول عيسى السيطي للحواريين: اسمعوا من كلام علماء اليهود، ولا تنشئوا لكم ديانة مستقلة عن النوراة؛ وذلك لأن معلمكم واحد؛ " المسيح" [من ٢٣] والسيد: هو الفقيه. ومعلمهم الآي هو الفقيه الأكبر.

في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها. لأنه بإسحق يُدعى لك نسل، وابن الجارية أيضا ســــأحعله أُمَّة؛ لأنه نسلك" [تكوين ٢١ : ٢١–١٣].

ولقد قلنا: فقصر النسل على المتغربين؛ لابد له من هدف في نظر الكاتب. وليس هسو إلا وضعه بني إسرائيل مكان بني إسماعيل؛ لأنه يعلم أن الميثاق له من محئ محمد وقولنا هذا لسيس اعتباطا بلا دليل. فإن الله عز وحل لما عقد الميثاق مع إبراهيم أبينا أن يسير نسله أمامه، وأن يورثهم الأرض؛ لتكون الأمم مباركة به. إذ قال له: "أذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك فأجعلك أمة عظيمة، وأباركك وأعظم اسمك. وتكون بركة. وأبارك مباركيسك ولاعنك ألعنه؛ وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض"

لما عقد الله الميثاق لتكون الأمم مباركة به. قال بولس في رسالته إلى أهل غلاطية: إن الميثاق يبدأ تنفيذه من ظهور" المسيح يسوع" كيف ذلك؟ إن ذلك يعني: أنه من إبراهيم إلى وقت ظهور " المسيح يسوع" كان الناس يمهدون الطريق لظهور" يسوع المسيح" وأن بني إسرائيل قد ساروا مع الله بشريعة موسى؛ ليمهدوا الطريق للمسيح يسوع. وهذا هو قول بولس: "وأما المواعيد فقيلت في إبراهيم ونسله. لا يقول وفي الأنسال كأنه عن كثيرين، بل كأنه عن واحد. وفي نسلك هو المسيح" إن بولس يجعل المواعيد التي قيلت في إبراهيم في شخص واحد من نسله وهو "المسيح" وليسأل عن زمان الحياة من إبراهيم إلى "المسيح" ألم تتحقق في المواعيد؟ يقول: إنما كانت مدة توطئة لتهيئة عقول الناس إلى معرفة الله وتقبل أحكامه وشرعه وإذا انتهت التوطئة وأصبحوا مهيئين؟ عندئذ يظهر "المسيح" لتصدق فيه المواعيد.

واحتج على حصر النسل في واحد وهو "المسيح" بقوله : إن الله قال لإبراهيم وفي نسلك. و لم يقل له وفي أنسالك.

وقال بولس: إن المدة من إبراهيم إلى "المسيح يسوع" هي مدة يتأدب فيها الناس أدبا شرعياً ليسهل عليهم الإيمان بشريعة المسيح يسوع. ذلك قوله: " إذاً قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح؛ لكي نتبرر بالإيمان. ولكن بعدما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب"

وههنا سؤال. وهو: هل إرث نسل إبراهيم للأرض بسبب المواعيد بدون دعوة فيها إلى الله. أم بسبب ألهم سيدعون إلى الله فيها؟ إن كان بسبب المواعيد. فإن المؤمنين بالمسيح يسوع. سيرثون الأرض. سواء عملوا بأحكام التوراة أم لم يعملوا. فلماذا العمل؟ وإن كانت وراثة الأرض بسبب العمل بالتوراة. فلماذا قال الله لإبراهيم: إنني سأهب لك الأرض.

وقال بولس: إن الله وهبها لإبراهيم بموعد. ورتب على قوله هذا؟ عدم النفع من وراء العمل بالتوراة التي حاء المسيح مصدقاً لها. ونص كلامه: "أيها الأحوة بحسب الإنسان أقول: ليس أحد يبطل عهدا قد تمكن ولو من إنسان أو يزيد عليه. وأما المواعيد فقيلت في إبسراهيم وفي نسله. لا يقول: وفي الأنسال كأنه عن كثيرين، بل كأنه عن واحد . وفي نسلك الذي هو المسيح. وإنما أقول هذا: إن الناموس الذي صار بعد أربع (١) مئة وثلاثين سنة؛ لا ينسخ عهداً قد سبق فتمكن مسن الله نحو المسيح حتى يبطل الموعد، لأنه إن كانت الوراثة من الناموس؛ فلم تكن أيضاً من موعد، ولكن الله وهبها لإبراهيم بموعد. فلماذا الناموس؟ قد زيد بسبب التعديات، إلى أن يأتي النسل الذي قد وعد له، مرتباً بملائكة في يد وسيط. وأما الوسيط فلا يكون لواحد. ولكن الله واحد. فهل الناموس. ضد مواعيد الله؟ حاشا. لأنه لو أعطى ناموس قادر أن يجيى؛ لكان بالحقيقة البر بالناموس.

لكن الكتاب أغلق على الكل تحت الخطية؛ ليعطى الموعد من إيمان يسوع المسيع للسذين يؤمنون، ولكن قبلما حاء الإيمان؛ كنا محروسين تحت الناموس مغلقا علينا إلى الإيمان؛ كنا محروسين تحت الناموس مغلقا علينا إلى المسيح؛ لكي نتبرر بالإيمان، ولكن بعدما حاء الإيمان؛ لسسنا بعد تحت مؤدب"(٢)

#### \*\*

إن ما يعنينا من كلامه هذا: هو أنه حدد بدء الميثاق من " المسيح يسوع" وجعل المدة من إبراهيم إلى " المسيح يسوع" مدة تمهيد وتوطئة. فهل المواعيد في نسل إسحق حتى تصدق على واحد منه هو " المسيح يسوع"؟ لقد تمت المواعيد من قبل ولادة إسحق. ولذلك يقول الله في القرآن الكريم: ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا لَبِيّاً ﴾ (مريم: ٤٥)

وهب أن المواعيد في إسحق من قبل ولادته. وذلك لم يحدث. ولكن قل به حدلا. هب أن المواعيد في إسحق من قبل ولادته. وحاء إسحق؛ فلماذا إذْ خاء ليحقق وعداً؛ يُؤمر أبــوه بذبحــه؟ أليس هذا تناقضاً؟ وإن هو قد ذبح و لم يُفد فداء. أليس بذبحة تبطل المواعيد؟

<sup>···</sup> في التوراة العبرانية أربعمائة، وفي التوراة اليونانية أربعمائة وثلاثين.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> غلاطية ۳ : ۱۵–۲۰

ولتن كان هو صاحب المواعيد، وبشرت الملائكة به أمه سارة. فهل كانت ستتعجب مسن ولادته وهي عجوز عقيم؟ وهل كان أبوه يعجب من أمر الله ففي كتاب التوراة: "وقالوا له: أين سارة امرأتك فقال: ها هي في الخيمة. فقال: إني أرجع إليك نحو زمان الحياة، ويكسون لسسارة امرأتك ابن. وكانت سارة سامعة في باب الخيمة وهي وراءه. وكان إبسراهيم وسسارة شسيخين متقدمين في الأيام. وقد انقطع أن يكون لسارة عادة كالنساء. فضحكت سارة في باطنها قائلة: أبعد فنائي يكون لي تنعم، وسيدي قد شاخ؟ فقال الرب لإبراهيم: لماذا ضحكت سسارة قائلة: أفبالحقيقة ألد، وأنا قد شخت؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ "(١)

وبناء على ما تقدم يكون بدء المواعيد من محمد رسول الله ﷺ

## الوعد الثالث:

وهو ظهور محمد على عينه. وقد وعد به وبين أوصافه في التوراة. ومما هو مكتوب عنه فيها: "يقيم لك الرب إلهك: نبياً. من وسطك. من إخوتك مثلى. له تسمعون. حسب كل ملا طلبت من الرب إلهك في حوريب يوم الاحتماع قائلا: لا أعود أسمع صوت الرب إلهسي، ولا أرى هذه النار العظيمة أيضاً؛ لئلا أموت. قال لي الرب: قد أحسنوا في ما تكلموا. أقيم لهم: نبياً مسن وسط إخوتهم. مثلك، وأجعل كلامي في فمه؛ فيكلمهم بكل ما أوصيه به، ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمى؛ أنا أطالبه "(٢)

وعن هذا في القرآن الكريم : ﴿ الَّذَيْنَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ اللّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبِاً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْمُاجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَغَرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيْبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْمُغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَسزَّرُوهُ وَلَصَرُوهُ وَالتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَلْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (الأعراف:١٥٧) وقد ظهر محمد رسول الله ﷺ، وتحقق الوعد به.

# الوعد الرابع

وهو أن محمداً رسول الله ﷺ وأصحابه يحاربون اليهود ويهلكونهم ويأخذون منهم أرض فلسطين في يوم الرب في ساعة معركة هَرْمَجَدُّون. بعد الأسابيع السبعين، وهذا الوعد منصوص عليه في الأصحاح التاسع من سفر دانيال، وفي الأصحاح الرابع والعشرين من إنجيل متى. وفي

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> التكوين ۱۸ : ۹ –۱٤

<sup>(</sup>۲) التثنية ۱۸ : ۱۰ –۲۲

القرآن الكريم في قوله: ﴿وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحُ الْجَمِيلُ ﴾ (الحجر: من الآية ٨٥) وقد تم هذا الوعد في دحول المسلمين فلسطين في زمان عمر بن الخطاب في سنة ٢٣٨م. وقد قال المسيح عن هذه الساعة: "وأما ذلك اليوم وتلك الساعة؛ فلا يعلم بهما أحد، ولا ملائكة السموات إلا أبي وحده" [متى ٢٤: ٣٦].

# الوغد الخامس:

هلاك القرى الكافرة في بدء ظهور الإسلام كفارس وبلاد يأجوج ومأجوج، ودحول أهلها في دين الإسلام. وهذا منصوص عليه في سفر حزقيال. وقد تم هذا الوعد في فتح المسلمين لـــبلاد فارس أيام عمر بن الخطاب ﷺ ٦٣٨م.

ويبين حزقيال أن هلاك يأحوج ومأحوج سيكون في الأيام الأحيرة لبركة بني إسرائيل وهي بدء أيام بركة بني إسماعيل. فيقول: " في الأيام الأحيرة يكون. وآتى بك على الأرض؛ لكي تعرفني الأمم، حين أتقدس فيك أمام أعينهم ياحوج" [حزقيال ٣٨: ١٦] وفي القرآن الكريم: ﴿ حَتََّمَى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمُلْمُ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ \* وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُ ﴾ (الانبياء: من الآية ٩٧)

# الوعد السادس:

في سفر دانيال: أن بني إسرائيل سيفسدون في أرض فلسطين مرتين، وسيعلون علواً كـــبيراً. والوعد الأحر مذكور في الأصحاح الثاني عشر من سفر دانيال (١). والوعد الآخر مذكور في الأصحاح الثاني عشر من سفر دانيال.

وقد تم الوعد الأول في سنة ألف وتسعمائة وسبعة وستين ميلادية. بالعلو الكبير والفسداد. وإلى الآن لم تتم هزيمة بني إسرائيل. وستتم بحسب غلم الله. وبعد مدة من تمام الهزيمة، تقدر بسألف ومائتان وتسعين سنة يأتي بنو إسرائيل مرة أحرى؛ ليتم وعد الآحرة. وهو مثل وعد الأولى. وهسذا منصوص عليه في القرآن الكريم في أول سورة الإسراء وفي آخرها وفي قوله تعالى في سورة التوبسة

<sup>(1)</sup> يقول دانيال عن العلو الأول: "وتعظم حتى إلى جند السموات، وطرح بعضاً من الجند والنجوم إلى الأرض وداسهم وحتى إلى رئيس الجند تعظم. وبه أبطلت المحرقة الدائمة، وهدم مسكن مقدسة، وجعل جند على المحرقة الدائمة بالمعصية؛ فطرح الحتى على الأرض وفعسل وتحسج. فسمعت قدوسا وأحداً يتكلم. فقال قدوس واحد لفلان المتكلم: إلى متى الرؤيا من جهة المحرقة الدائمة، ومعصية الحراب لبذل القدس والجنسد مدوسين؟ ... " ويقول دانيال عن العلو الآخر: "ومن وقت إزالة المحرقة الدائمة وإقامة رحس المخرب ألف ومائتان وتسعون يوما. طوبي لمسن ينتظر ويبلغ إلى الألف والثلاث مئة والخدسة والثلاثين يوما" والمراد باليوم: السنة.

: ﴿ سَنُعَذَّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ﴾ (التوبة: من الآية ١٠١) (١٠ وفي سسورة السدحان : ﴿ إِلَّكُسمْ عَائِسَدُونَ ﴾ (الدحان: من الآية ٥٠) (٢٠ وفي سورة المنافقون : ﴿ لَيَنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ ﴾ (المنسافقون: مسن الآية ٨) وفي سورة المؤمنون: ﴿ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنّا ظَالِمُونَ ﴾ (المؤمنون: ٧٠٠) . الوعد السابع:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى السَّدِّينِ كُلِّــهِ وَلَــوْ كَـــرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ (التوبة:٣٣) وما يزال الإسلام في الظهور.

## معركة هَرْمَجَدُّون:

وقد أطلق المسيحيون لقب " هربحدون" على معركة "الساعة" التي فيها سيزول ملك اليهود من فلسطين في عهد عمر بن الخطاب فله سنة ١٣٨م ويطلق عليها المؤرخون معركة " اليارموك" ولما وضع المسيحيون لقب "هربحدون" مكان "الساعة" (")أو "اليارموك" ظن بعض الكتاب أن معركة هر محدون تختلف عن معركة الساعة التي هي معركة اليارموك، وقالوا إنهما معركتان. الأولى: هي فتح المسلمين للقدس وهي معركة اليارموك التي هي معركة الساعة. والأخرى: هي هر محدون وبعدها تقوم القيامة وتنتهي الحياة الدنيا . وقولهم باطل؛ فإن هر محدون هسي اليارموك. وزعم بعضهم. إن هر محدون ستتم في أيامنا هذه. وحددوا لها موعداً. و لم تحدث في الموعد السذي حددوه وكيف تحدث وهي قد حدثت في بدء الإسلام؟

وفي سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي ١٦ عن هر بحدون:

"ثم سكب الملاك السادس حامه على النهر الكبير الفرات. فنشف ماؤه؛ لكي يُعَدَّ طريسق الملوك الذي من مشرق الشمس، ورأيت من فم التنين، ومن فم الوحش، ومن فم النبي الكاذب. ثلاثة أرواح نحسة، شبه ضفادع؛ فإلهم أراؤح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعه لقتال ذلك اليوم العظيم. يوم الله القادر على كل شيء . ها أنا آتى كلص، طوبي لمن يسهر ويحفظ ثيابه؛ لئلا يمشى عرياناً؛ فيروا عُريته. فجمعهم إلى الموضع الذي يُدعى بالعبرانيسة هَرْ مَحَدُون " [رؤ ١٦ : ١٢ – ١٦]

<sup>(</sup>١) التوبة (١٠١) والمراد بالمرتين: مرتى الإفساد والعلو؛ لأن القرآن يفسر بعضه بعضاً.

<sup>&</sup>lt;sup>٢٢</sup> الدخان (١٥ ) إنكم عائدون بعد تفرقكم من فلسطين في جميع الأمم في أيام في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لإتمام وعــــدى المـــرة الأولى والأخيرة.

<sup>(</sup>٢) المنافقون (٨) والمراد بالمدينة مدينة أورشليم في فلسطين لإتمام وعد المرتين. الأولى والأخيرة.

إنه كتب بأسلوب أسطوري. ووضع فيه للراسخين في العالم ما يدل على الحق. لتلا يفهـــم الأميون مراده.

لاحظ:

١-"اليوم العظيم" ٢-يوم الله القادر على كل شئ" ٣-"ها أنا آني كلــص" ٤-والمـــلاك السادس: إشارة إلى السنين التي ستحدث فيها معركة هر مجدون بعد أسابيع دانيال وهـــو إشـــارة حفية إلى محمد رسول الله ﷺ فإنه بعث في السنة ٧٧٠م.

# البشارة الثالثة عمدوهم باسم الآب والابن الروح القدس

في آخر إنجيل متى : " فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، وعمدوهم باسم الآب والابن والـــروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به" وفي ترجمة :"أن يعملوا بكل ما أوصيتكم بـــه" [متى ٢٨ : ١٩ - ٢٠].

وفي إنجيل الديداكي نفس النص [ديداكي ١:٧] والآب : هو الله عز وحل، والابن : هو محمد رسول الله ﷺ، والروح القدس: هو محمد رسول الله ﷺ.

يقول الراهب القبطي عن المعمودية:

"إن صيغة التعميد أو صيغة المعمودية التي تظهر في الفقرتين (١ و ٣) مسن هسذا الفصل السابع: "عمد باسم الآب والابن والروح القدس" هي صيغة سحيقة في القدم. أما ذكر التعميد بماء حار بالإضافة إلى الصوم الذي يسبق المعمودية كما يذكره الفصل، فهي ممارسات ذات أصول مسيحية قديمة" أهس.

ويقول هذا الراهب: "أقرب نص يوافق ما أشارت إليه الديداكي على أن المعمودية في القرن الثاني كانت تتم بماء حار؛ هو نص PS. Diamarrt. I Clement " قائدا إياه إلى نحر أو نبغ، حيث ماء حى هناك يكون الميلاد الثاني الجديد للأبرار" والماء الحي Water living هو الماء الجارى Waterrunning في النصوص الليتروجية" أه...

ما هو معنى الميلاد الثاني الجديد للأبرار؟ الأبرار هم شعب البي الأمى الآتي والميلاد الثاني هو تركهم شريعة التوراة إلى شريعته؛ فكأنهم قد خلقوا خلقاً جديداً.وقد عبر عنها المسيح في الأصحاح الثالث من إنجيل يوحنا بالولادة الجديدة وهو يتكلم عن "المسيا الرئيس"

والتعميد: هو "الصبغ في الماء" واصل الصبغ: هو أن يوحنا المعمدان كسان إذا دعسا إلى "ملكوت السموات" يهودياً، وملكوت السموات معناه: قبول اليهودي للدخول في دين محمد الله الذا بعثه الله. يأخذه يوحنا المعمدان في ماء حار فيكون بالصبغ قد تميز عن اليهود، شبه ما يحصل في المسلمين، وهو أن الشيخ صاحب الطريقة يلقن العهد للداخل فيها، فيكون بالعهد داخلا تحت قوله تعالى : ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً ﴾ (الاسراء: من الآية ٣٤).

وكان عيسي الطِّينين يصبغ كما يصبغ يوحنا، ويدعوا إلى ملكوت السموات مثله.

ففي إنجيل متى: "حينئذ حاء يسوع من الجليل إلى الأردن؛ ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعــه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك، وأنت تأتي إلى؟ فأحاب يسوع وقال له: اسمح الآن ؛ لأنه هكـــذا يليق بنا أن نكمل كل برَّ. حينئذ سمح له" [متى ٣ : ١٣ – ١٦].

وكلمة "صبغ" تنطق في العبرانية "صبأ" بالهمزة أو "صبع" بالعين المهملة. فالصابغون تنطق: الصابئون. وقد أطلق اليهود على أتباع يوحنا المعمدان لقب "ملة الصابئة" ؛ لأنهم هسم البادئون بالصبغ في الماء. ثم شوشوا عليهم، وزعموا أنهم هم العباد للكواكب والنحوم، وحساربوهم وأخرجوهم من فلسطين إلى ما وراء دمشق. وقد حاء ذكرهم في القرآن الكريم على أنهم طائفة من اليهود : ﴿ إِنَّ اللّذِينَ آمَنُوا وَاللّذِينَ هَادُوا وَالصّابِتُونَ وَالنّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَسومِ السّخِرِ وَعَملَ صَالِحاً فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (المائدة: ٢٩) .

وفي القرآن الكريم: ﴿ صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً وَتَحْسَنُ لَسَهُ عَابِسَدُونَ ﴾ (البقرة:٣٨١) وفي إنجيل الديداكي يوصى المسيح بالتعميد على نفس النظام الذي كان يعمله المعمدان – الذي عمَّده – والذي لا يزال الصابتون يعمدون به إلى هذا اليوم.

فالديداكي على هذا شهادة قديمة بنبوة محمد ﷺ وهذا بيان واضح عن "الابن" وعن "الروح القدس":

## باسم الابن

قال المسيح عيسى الطّيلين طبقاً لرواية متى ومرقس والديداكي: "فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب،والابن، والروح القدس"

يريد أن يقول : عرفوا العالم أجمع بالنبي الأمي الآتي الملقب من داود الطّيّط بلقب الابسن، والذي لقبته أنا بالروح القدس. ويقول المسيحيون: إن الآب: هو الله، وأن الابن هو النبي الأمسى الآتي مثل موسى، وأن الروح القدس هو نفسه الأبن وهو أيضا وصف للبيراقليط: والبيراقليط هو أفعل التفضيل من حمد، أي "أحمد" والذي يدل على أن "البيراقليط" اسم: أنما في اللغسة اليونانيسة تنطق "بيرا قليطوس" والسين في آخر الكلمة تدل على أنما اسم.

ويقول المسيحيون: إن أقنوم الابن: أصله من نبوءة المزمور الثاني لداود التَّلَيْلِينَ ، ويدل على الوهية المسيح. أما اليهود فيقولون: إن نبوءة المزمور الثاني هي للنبي المنتظر الآتي خلفً لموسسى والمماثل له. وهو ليس عيسى؛ لأن دانيال النبي قد حدد زمن ظهور السنبي الآتي بانتسهاء المملكة

الرومانية على يديه. ولأن الأوصاف في النبوءة تدل على ملك يفتح بلاد الأمم بالحرب، وينشر فيها دينه. والمسيح عيسى الطّيكين نفى عن نفسه الملك، و لم يُزل مملكة الروم.

وفي الأناحيل المقدسة عند المسيحيين ما يدل على أن يجيى وعيسى – عليهما السلام – قـــد أنبئا معاً بمجئ الأبن من بعدهما.

وكان بني إسرائيل – بحسب نص التوراة والأناحيل – أبناء الله – مجازاً – بمعنى المؤمنين به والمنتسبين إليه. والمسيح ابن علىهذا المعنى؛ لأنه من بني إسرائيل.

ولكن المسيحيين إذا قالوا: "المسيح ابن الله" فإنهم يعنون به: أنه هو النبي الأمي الآب إلى العالم. والكاثوليك يعنون به فوق ذلك ابنا طبيعياً لله، فهل عيسى هو ابن الله بمعنى انه هو" المسيح الرئيس" الذي هو المسيا، والذي هو النبي الأمي الآبي إلى العالم؟ لو كان عيسى هو "ابن الله" أي النبي الآبي إلى العالم ما كان يعبر باسم الآب والابن والروح القدس. لأنه إذا كان هو الابن، لكان يقول: باسم الله وباسمى. وما كان يأمر أتباعه بالسماع من الابن. وما كان يتكلم بصيغة المستقبل الآبي. وهذا هو الهيان:

لو قال إنسان: إن المرأة ولدت. لكانت الولادة ههنا على الحقيقة.

ولو قال : إن زيداً من الناس: حمل تعبا، وولد كذبا. لكانت الولادة ههنا على الجــــاز؛ لأن الكذب صفة معنوية لا تخرج من بطن رحل أو امرأة.

ففي المزمور السابع:

"يا رب إلهي عليك توكلت، حلصني من كل الذين يطردونني ونجني لئلا يفتـــرس كأســــد نفسي هاشماً إياها ولا منقذ.

يا رب إلهي إن كنت قد فعلت هذا. إن وحد ظلم في يدى. إن كافسات مسلمي شراً وسلبت مضايقي بلا سبب؛ فليطارد عدو نفسي وليدركها وليدس إلى الأرض حياتي ولسيحط إلى التراب مجدى. سلاة.

قم يا رب بغضبك ارتفع على سخط مضايقي وانتبه لي بالحق أوصيت ومجمع القبائل يُحيط بك فعد فوقها إلى العلا الرب يدين الشعوب أقْضِ لي يا رب كحقي ومثل كمالى الذي في لينته شر الأشرار وثبت الصديق فإن فاحص القلوب والكلى الله البار تُرسى عند الله مُحلص مستقيمي القلوب.

الله قاض عادل وإله يسخط في كل يوم إن لم يرجع يُحدد سيفه مَدَّ قوسه وهيأها وســـدد نحو آلة الموت يجل سهامه ملتهبة.

هو ذا يمخض بالإثم حمل تعباً وولد كذباً كرا حُباً حفره فسقط في الهوة التي صنع يرجع تعبه على رأسه وعلى هامته يهبط ظلمه أحمد الرب حسب بره وأرنم لاسم الرب العلى" [مزمــور ٧].

#### البيان:

يتحدث النبي الآق فيقول: "يا رب إلهي عليك توكلت" وينقل كلامه داود الطّيّلة أي أنسه يتكلم على لسان داود (١١) ويذكر أوصافه ليعرفه بها اليهود إذا حاء. ثم يتكلم عن حرب اليهود لسه، وعن مؤامر تهم عليه. ثم انتصاره عليهم. وأشار إلى اسمه بقوله: " احمد الرب".

وفي سفر إرمياء: " وللحجر أنت ولدتني" [ إر ٢ : ٢٧].

وفي الزبور أن الله قال عن النبي المنتظر : " أنا اليوم ولدتك" [مز ٢: ٧ أيضا: أعمال ١٣ : ٣٣ عبرانيين ١ : ٥ و ٥ : ٥].

وفي الرسالة الأولى لأهل كورنثوس: " لأني أنا ولدتكم في المسيح" [١ كو ٤ : ١٥]. وفي رسالة يعقوب : " الشهوية إذا حبلت؛ تلد" [يع ١ : ١٥].

وكل هذا يدل على أن الولادة بمعنى الخلق – بحازا – ويقول بولس في الأصحاح الرابع من رسالته إلى أهل كورنئوس الأولى: " فلو كان لكم في المسيح عشرة آلاف مرشد؛ فما لكم آباء كثيرون؛ لأني أنا اليوم ولدتكم في المسيح يسوع بالبشارة التي حملتها إليكم؛ فأناشدكم أن تقتدوا بي" ومعلوم أن بولس لم يلد أحدا منهم. وفي ترجمة أحرى: "لأنه وإن كان لك ربوات من المرشدين في المسيح، لكن ليس آباء كثيرون؛ لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالأنجيل؛ فأطلب إليكم أن تكونوا متمثلين بي" [١ كو ٤ : ١٥ - ١٦].

## ونص لمزمور الثابي هو:

<sup>(</sup>۱) قدر الله في سابق علمه أن يتكلم محمد عن نفسه. فيذكر أوصافه وأحواله. وقدر الله أن يوحي بكل كلام محمد عسن نفسسه إلى داود وأن يكتب داود ما أوحى الله إليه في كتاب هو الزبور. فالزبور كلام محمد على لسان داود . وذلك ليعرفه اليهود إذا ما قرعوا القرآن ووجدوا مسا فيه عنه متطابقاً مع ما في الزبور عنه. وإذا وحدوا أحواله مع اليهود والعرب في الحروب كما هي في الزبور. عندتذ لا يشكون في نبوته. وقد لغا اليهود في نصوص الزبور بوضعهم في مقدمتها عناوين جانبية توهم أن المزامير ليست له، وبوضعهم كلمات مثل صهيون في النصوص توهم أن النبي الآني هو محمد على عمام كثيرة منها المزمسور المتسة والعاشر ولقبه بسيده.

" لماذا ارتجت الأمم، وتفكر الشعوب في الباطل؟ قام ملوك الأرض، وتآمر الرؤساء معـــا، على الرب وعلى مسيحه قائلين: لنقطع قيودهما، ولنطرح عنا ربطهما.

الساكن في السموات يضحك. الرب يستهزئ بمم. حينئذ يتكلم عليهم بغضبه ويــرحفهم بغيظه. أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون حبل قدسي.

إني أخبر من حهة قضاء الرب: قال لي : أنت ابني أنا اليوم ولدتك.

اسألني فأعطيك الأمم ميراثاً لك، وأقاصي الأرض ملكاً لك. تحطمهم بقضيب من حديد. مثل إناء حزاف تكسرهم.

فالآن يأيها الملوك تعقلوا . تأدبوا يا قضاة الأرض. اعبدوا الرب بخوف واهتفوا برعدة قبَلوا الابن؛ لئلا يغضب ؛ فتبيدوا عن الطريق؛ لأنه عن قليل يتَّقد غضب، طوبي لجميع المستكلين عليسه [مز۲].

#### البيان:

(i) يقول داود التَّلْخِثْلاَ:

١-إن الأمم والشعوب وملوك الأرض والرؤساء يتآمرون على أ-الرب ب-وعلى مسيحه.
 أي النبي الآتي إلى العالم.

٢ - الله يستهزئ هم. أي: ينصر نبيه على أعدائه.

٣ - الله ينصِّب نبيه ملكا.

(ب) ويقول النبي الآتي :

١ – إني أخبر بقضاء الله، على لسان داود.

٢-إنه قال لي: أنت ابني. على عادة بني إسرائيل؛ فإنه مكتوب في التـــوراة: "أنـــتم أولاد للرب إلهكم" [تثنية ١:١٤] ومكتوب في الإنجيل:" وأما كل الذين قبلوه فأعطـــاهم ســـلطانا أن يصيروا أولاد الله. أي المؤمنون باسمه" [يوحنا ١:١٢].

٣-وقال لي: أنا اليوم ولدتك. أي : قَدَّرْتُ وحودك في علمي ونبهت عليه.

٤ –وقال لي : إنني سأورثك بلاد الأمم.

٥ - وإنك ستحارب أعدائك بقوة وستسحقهم كإناء من خزف حين يكسر.

(ج)وقال داود:

من الآن يجب على ملوك الأرض وقضاتها أن يدخلوا في دين هذا النبي؛ من قبل أن يحاربهم. فهل هذه الأوصاف تنطبق على المسيح عيسى التَلِيِّين؟ ويقول المسيحيون في سفر أعمال الرسل: " لأن بالحقيقة احتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته؛ هيرودس وبيلاطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل" [أعمال ٢: ٢٧].

مع أن النص يتكلم عن أمم وشعوب العالم.

وقد بشر يوحنا المعمدان بمحمد ﷺ بنبوءة الأبن، وبشر بما المسيح، والنص التالي يوضح ذلك:

" كان إنسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس رئيس لليهود. هذا جاء إلى يسوع ليلا وقال له: يا معلم نعلم أنك قد أتيت من الله مُعلما لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنست تعمل إن لم يكن الله معه. أحاب يسوع وقال له: الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد فوق من لا يقدر أن يرى ملكوت الله. قال له نيقوديمس: كيف يمكن الإنسان أن يولد وهو شيخ؟ ألعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد؟

أحاب يسوع: الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من الماء والسروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد حسد هو والمولود من الروح هو روح. لا تتعجب أني قُلت لك ينبغى أن تولدوا من فوق. الريح تحب حيث تشاء وتسمع صوتما لكنك لا تعلم من اين تسأتي ولا إلى اين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح.

أحاب نيقوديموس وقال له: كيف يكن أن يكون هذا؟ أحاب يسوع وقال له: أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا؟ الحق الحق أقول لك: إننا إنما نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا ولستم تقبلون شهادتنا. إن كنت قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون. فكيف تؤمنون إن قلست لكم السماويات؟ وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء. ابن الإنسان الذي همو في السماء.

وكما رفع موسى الحيه في البرية. هكذا ينبغي أن يرفع ابن الانسان. لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية؛ لأنه لم يُرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليتخلّص به العالم. الذي يؤمن به لا يُدان والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد.

وهذه هي الدينونة: إن النور قد حاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر مــن النـــور لأن أعمالهم كانت شريرة لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لثلا توبخ أعمالـــه وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة.

وبعد هذا حاء يسوع وتلاميذه إلى أرض اليهودية ومكث معهم هناك وكان يعمد. وكـــان يوحنا أيضاً يعمد في عين نُون بقرب ساليم لأنه كان هناك مياه كثيرة وكانوا يأتون ويعتمدون لأنه لم يكن يوحنا قد ألقى بعد في السحن.

وحدثت مباحثة من تلاميذ يوحنا مع يهود من جهة التطهر فحاءوا إلى يوحنا وقالوا له: يا معلم هوذا الذي كان معك في عبر الأودن الذي أنت قد شهدت له هو يعمد والجميع يأتون إليه. أحاب يوحنا وقال: لا يقدر إنسان أن يأخذ شيئا إن لم يكن قد أعطى من السماء. أنتم أنفسكم تشهدون لي أني قُلتُ لست أنا المسيح بل إني مرسل أمامه من له العروس فهو العريس وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحاً من أحل صوت العريس. إذاً فرحى هذا قد كمل ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص. الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع والذي من الأرض هـو أرضسى ومن الأرض يتكلم الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع وما رآه وسمعه ؟ به يشهد وشهادته ليس أحد يقبلها ومن قبل شهادته فقد حتم أن الله صادق لأن الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله لأنه ليس بكيل يُعطى الله الروح. الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يده. الذي يؤمن بالابن له حيساة أبدية والذي لا يؤمن بالابن: لن يرى حياة بل يمكث عليه فضب الله "[يوحنا ]].

#### البيان:

لاحظ: أنه يتكلم عن ملكوت الله، وهو ملكوت إلنبي الآتي الذي سيتأسس بعد مملكة الرومان.

ويقول المسيح: إن الإنسان الذي يتواضع وينعم الله عليه هو الذي سيعرف ملكوت الله، وهو الذي سيدخل فيه مع الداخلين. إنه يقول: "إن كان أحد لا يولد من فوق" أي يغير عقليته عن الملكوت. وقد فهم نيقوديموس قول بالمعنى الحرفي، واستمر المسيح في كلامه بالمعنى المجازي فقال: "إن الإنسان الذي لا يولد من الماء والروح؛ لا يقدر أن يدخل ملكوت الله". وهو تعبير عن أن هذا الإنسان زاهد في متع الجسد ولا يحب الدنيا، وفسر له الحياة الروحية بأن الإنسان الروحي متكل على الله ومسلم له أمره. ثم تكلم عن رفعة "ابن الإنسان" صاحب الملكوت، وأن الله بدل ابنه الوحيد لكى لا يهلك كل من يؤمن به.

انظر إلى قوله عن محمد ﷺ :"لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم.." ما هو الابن الذي سيرسله الله إلى العالم؟ لو كان هو يسوع كما يدعون لكان يقول : لأنه لم يرسلني.

وبعدما فرغ الكاتب من كلام المسيح عن الابن، ذكر كلام المعمدان عن الابن فقال: "الآب يحب الابن.. إلخ" فهل هو يقصد المسيح؟ لو كان هو قصده، فلماذا تكلم بمثل ما تكلم بسه يوحنا عن الابن؟

## باسم الروح القدس

في التراحم القديمة لإنجيل يوحنا: "إن كتم تحبونني؛ فاحفظوا وصاياى، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم البارقليط.." — وأما البارقليط الروح القدس.." وفي التراجم الحديثة: "فيعطيكم مُعزّيا" — "وأما المعزى الروح القدس..."

ويقول المسيحيون: إن أصل الأقنوم الثالث هو من هذا الكلام؛ أي: ألهم لكي يبعدوا هـذه النبوءة عن "أحمد" ولله حعلوها أقنوما إلهيا. ومن يقرأ الكلام يجده عن شخص بشري يأتي من بعـد المسيح. وفي هذا الكلام عن هذا الشخص البشري: "وأما المُعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمى؛ فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم" أي أن عيسى الطّينين ما علمهم إلا قليلا من العلم.

وهذه عبارات من كلام المسيح عن "أحمد الروح القدس" أي المصطفى من الله تعالى. النص:

في الأصحاح الرابع عشر وما بعده من إنجيل يوحنا: "إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آحر ليمكث معكم إلى الأبد روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم.."

من ذلك يُعْلَم: أن "الروح القدس" لقد لأحمد ﷺ في الإنجيل. والمسيح يقول لأتباعه: عمدوا الناس باسم الله وباسم الابن وباسم الروح القدس. وقد نقل قوله هذا إنجيل الديداكي كما نقلمه إنجيل متى ومرقس.

#### \*\*

#### ومن كلامه الكلين:

" الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي. والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للآب الذي أرسلني. بمذا كلمتكم وأنا عندكم. وأما المُعزِّى الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمى فهو يعلمكم كـــل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم.

سلاماً أترك لكم. سلامي أعطيكم. ليس كما يعطى العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. سمعتم: أني قلت لكم: أنا أذهب ثم آني إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأبي قلت: أمضى إلى الاب لأن أبي أعظم مني. وقلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون. لا أتكلم أيضاً معكم كثيراً لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. ولكن ليفهم العالم أني أحب الآب وكما أوصاني الآب هكذا أفعل. قوموا ننطلق من ههنا.

أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرّام. كل غصن في لا يأتي بثمر يترعه. وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. اثبتوا في وأنا فسيكم. كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة كذلك أنتم أيضاً إن لم تثبتوا في. أنا الكرمة وأنتم الأغصان. الذي يثبت في وأنا فيه؛ هذا يأتي بثمر كثير. لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً. إن أحد لا يثبت في يطرح خارجاً كالغصن فيحف ويجمعونه ويطرحونه في النار؛ فيحترق. إن ثبتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. هذا يتمحد أبي أن تاتوا فيحرنون تلاميذي. كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا. اثبتوا في محسبتي. إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبته. كلمتكم هذا لكسي يثبت فرحى فيكم ويكمل فرحكم.

هذه هي وصيتي أن تجبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. ليس لأحد حب أعظم من هـــذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به. لا أعود أسمــيكم عبيــداً لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده. لكني قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. ليس أنتم احترتموني بل أنا احترتكم واقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ممركم. لكي يعطيكم الآب كل مـــا طلبتم باسمي. بهذا أوصيكم حتى تحبوا بعضكم بعضا.

إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. لو كنتم من العالم لكان العالم بجب حاصته. ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا احترتكم من العالم لذلك يبغضكم العلم. اذكروا الكلام الذي قلته لكم. ليس عبد أعظم من سيده. إن كانوا قد أضطهدوني فسيضطهدونكم . وإن كانوا قد حفظوا كلامي؛ فسيحفظون كلامكم. لكنهم إنما يفعلون بكم هذا كله من أحل أسمى؛ لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني. لو لم أكن قد حنت وكلمتهم لم تكن له خطية. وأما الآن فليس لهم عذر في خطيتهم. الذي يبغضني يُبغض أبي أيضا. لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالاً لم يعملها أحد غيري لم تكن لهم خطية. وأما الآن فقد رأوا وأبغضوني أنا وأبي. لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم: إنهم أبغضوني بلا سبب.

ومتى جاء المعزى الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبئـــق؟ فهو يشهد لى وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معى من الابتداء. قد كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا. سيخرجونكم من المجامع بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة الله. وسيفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولا عرفوي. لكيني قد كلمتكم بهذا حتى إذا حاءت الساعة تذكرون أني أنا قلته لكم. و لم أقل لكم من البداية لأبي كنت معكم. وأما الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلني. وليس أحد منكم يسألني أين تمضي. لكن لأبي قلت لكم هذا قد ملا الحزن قلوبكم. لكني اقول لكم الحق: إنه خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعز. ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. ومتى حاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي. وأما على بر فلأبي ذاهب إلى أبي ولا تسرونني أيضا.

إن لي أموراً كثيرة أيضا لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. وأما متى حاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. ذاك يمحدوني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. كل ما للآب هو لي. لهذا قلت إنه يأخذ مما لي ويخبركم" [يوحنا ١٤٤].



# البشارة الرابعة يوم الرب

من أوصاف النبي الآني إلى العالم [تث ١٨: ٥١-٢٦] وهو محمد رسول الله ﷺ أنه يُهلك اليهود الكافرين به، ويهلك من كل أمة فوحا ممن يكذب بآيات الله، وذلك في الأيام الأولى لبدء ظهوره، والمسيح عيسى التَّيِّيُّ كما حاء في إنجيل متى ومرقس ولوقا وغيرها — حذَّر أتباعه من الغفلة عن الهلاك في هذا اليوم، المسمى بيوم الرب. وقال لهم: اسهروا؛ لئلا يأتي بغتة وأنتم غير مستعدين فتهلكوا لعدم معرفتكم به. وحعل لهم تذكارا يتذكرون به هذا اليوم؛ وهو ألهم ياتون بكأس وحبز ويشربون ويأكلون، وعلمهم دعاء لله بخصوص الكأس، ودعاء بخصوص كسر الخبز. فقال بخصوص الكأس: "نشكرك يا أبانا لأحل كرمة داود فتاك المقدسة التي عرفتنا أياها بواسطة يسوع. لك المجد إلى الآباد" [ديداكي ٩ :٢]. وبخصوص كسر الخبز: " نشكرك يا أبانا من أحل الحياة والمعرفة التي أظهرتما لنا بواسطة يسوع فتاك. لك المجد إلى الآباد، كما كسان هذا الخبز المكسور منثوراً فوق الحبال، ثم جمع فصار واحداً، هكذا اجمع كنيستك من أقصاء الأرض إلى المكسور منثوراً فوق الحبال، ثم جمع فصار واحداً، هكذا اجمع كنيستك من أقصاء الأرض إلى ملكوتك؛ لأن لك المجد والقدرة بيسوع المسيح إلى الآباد" [ديداكي ٩ : ٣ – ٤].

#### البيان:

الكرمة: المراد بها مملكة الله الآتية بعد مملكة الرومان. وهي مملكة محمد الله الذي يلقبه اليهود والنصارى بلقب "المسيح" بحسب لسائهم. وواضح من النصوص: أنه يعرفهم بواسطة يسوع فتاه، وأنه يريد جمع الكنيسة إلى الملكوت. فمملكة الكنيسة – على هذا – غير الملكوت المعروف بأنه ملكوت السموات، ويسمى المسيحيون هذا الخبز بسر الإفخارستيا، ويقولون: هو سر لا نعرف له معنى. والحق: ألهم يعرفون له المعنى الحقيقي، وهو أنه تذكار لعدم الغفلة عن يوم الرب. ويؤكد هذا قوله: "عند احتماعكم يوم الرب، اكسروا الخبز واشكروا بعد أن تكونوا اعترفتم بخطاياكم... الح" واستدلاله هو على قوله بسفر ملاحي.

والآن نذكر نص كلام المسيح التَّلِيَّلاً عن الخبز من إنجيل لوقا، ثم نذكر نص سفر ملاخي. أولا: في إنجيل لوقا — الأصحاح الثابي والعشرون:

" وحاء يوم الفطير الذي كان ينبغي أن يذبح فيه الفصح، فأرسل بطرس ويوحنا قائلاً: اذهبا وأعدا لنا الفصح لنأكل. فقالا له: أين تريد أن نعد؟ فقال لهما: إذا دخلتما المدينة يستقبلكما إنسان حامل حرة ماء اتبعاه إلى البيت حيث يدخل وقولا لرب البيت يقول لك المعلم: أين المسترل

حيث آكل الفصح مع تلاميذي فذاك يريكما علية كبيرة مفروشة. هناك أعدا. فانطلقا ووحدا كما قال لهما. فأعدا الفصح. ولما كانت الساعة أتكأ والاثنا عشر رسولاً معه وقال لهم: شهوة أشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتاً لم لأي أقول لكم: إن لا آكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله. ثم تناول كأساً وشكر وقال خذوا هذه واقتسموها بينكم لأي أقول لكم إن لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله. وأخذ خبزاً وشكر وكسر وأعطاهم قائلاً: هذا هو حسدي الذي يبذل عنكم. اصنعوا هذا لذكرى وكذلك الكأس أيضاً بعد العشاء قائلاً: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم" [لوقا ٢٢].

#### البيان:

من المؤكد أن في النص تحريفاً، ولكنه متوافق مع الديداكي في أن الخبز للذكرى؛ فكيــف يدعى المسيحيون أنه يتحول إلى حسد حقيقي للمسيح؟

## ثانياً: النص الكامل لسفر ملاخي:

## الأصحاح الأول

"وحي كلمة الرب لإسرائيل عن يد ملاحي: أحببتكم. قال الرب. وقلتم: بم أحببتنا؟ أليس عيسو أخا ليعقوب يقول الرب وأحببت يعقوب وأبغضت عيسو وجعلت حباله خراباً وميرائه لذئاب البرية لأن أدوم قال قد هدمنا فنعود ونبني الخرب. هكذا قال رب الجنود هم يبسون وأنها أهدم ويدعونهم تخوم الشر والشعب الذي غضب عليه الرب إلى الأبد فترى أعيسنكم وتقولسون: ليتعظم الرب من عند تخم إسرائيل.

الابن يكرم أباه والعبد يكرم سيده فإن كنت أنا أبا فأين كرامتي؟ وإن كنت سيداً فيأين هيبتي؟ قال لكم رب الجنود أيها الكهنة المحتقرون اسمى وتقولون بم احتقرنا اسمك؟ تقربون خبيزا نجسا على مذبحي وتقولون بم نجسناك؟ بقولكم إن مائدة الرب محتقرة وإن قربتم الأعمي ذبيحة أفليس ذلك شراً؟ وإن قربتم الأعرج والسقيم أفليس ذلك شراً؟ قربة لواليك أفيرضى عليك أو يرفع وجهك؟ قال رب الجنود. والآن ترضوا وجه الله فيتراءف علينا هذه كانت من يدكم هيل يرفيع وجهكم. قال رب الجنود.

من فيكم يغلق الباب بل لا توقدون على مذبحي بحاناً. ليست لي مسرة بكم قال رب الجنود ولا أقبل تقدمة من يدكم لأنه من مشرق الشمس إلى مغربها اسمى عظيم بين الأمم وفي كل مكان يقرب لاسمى بخور وتقدمة طاهرة لأن اسمى عظيم بين الأمم قال رب الجنود أما أنستم فمنجسوه بقولكم إن مائدة الرب تنجست وثمرتها محتقر طعامها وقلتم ما هذه المشقة وتأففتم عليه قسال رب

الجنود وحنتم بالمغتصب والأعرج والسقيم فأتيتم بالتقدمة فهل أقبلها من يدكم قال الرب، وملعون الماكر الذي يوحد في قطيعة ذكر وينذر ويذبح للسيد عائباً لأني أنا ملك عظيم. قال رب الجنسود واسمى مهيب بين الأمم.

# الأصحاح الثابي

والآن إلكيم هذه الوصية أيها الكهنة إن كنتم لا تسمعون ولا تجعلون في القلب لتعطوا مجداً لاسمى قال رب الجنود فإني أرسل عليكم اللعن وألعن بركاتكم بل قد لعنتها لأنكم لستم حساعلين في القب هأنذا أنتهر لكم الزرع وأمد الفرث على وجوهكم فرث أعيادكم فتتزعون معه فتعلمون أن أرسلت إليكم هذه الوصية لكون عهدي مع لاوى. قال رب الجنود كان عهدي معه للحيساة والسلام وأعطيته إياها للتقوى فاتقاني ومن اسمى ارتاع هو. شريعة الحق كانت في فيه واثم لم يوحد في شفتيه، سلك معي في السلام والاستقامة وأرجع كثيرين عن الإثم لأن شفتي الكهاهن تحفظهان معرفة ومن فمه يطلبون الشريعة لأنه رسول رب الجنود، أما أنتم فحدتم عن الطريق وأعثرتم كثيرين المسلام عنقرين ودنيسين عنه كل الشريعة. افسدتم عهد لاوى قال رب الجنود. فأنا أيضاً صيرتكم محتقرين ودنيسين عنه كها الشعب، كما أنكم لم تحفظوا طرقي بل حابيتم في الشريعة.

اليس أب واحد لكُلنا؟ أليس إله واحد حقلنا؟ فلم نغدر الرحل بأخيه لتدنيس عهد آبائنا؟ غدر يهوذا وعمل الرحس في إسرائيل وفي أورشليم لأن يهوذا قد نحس قلس الرب السذي أحب وتزوج بنت إله غريب. يقطع الرب الرحل الذي يفعل هذا. الساهر والجحيب من خيام يعقوب ومن يقرب تقدمة لرب الجنود وقد فعلتم هذا ثانية مغطين مذبح الرب بالدموع بالبكاء والصراخ في تراعى التقدمة بعد ولا يقبل المرضى من يدكم. فقلتم : لماذا من أحل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها، وهي قرينتك وامرأة عهدك أفلم يفعل واحد وليه بقية الروح ولماذا الواحد طالبا زرع الله فاحذروا لروحكم ولا يغدر أحد بمرأة شبابه لأنه يكره الطلاق. قال الرب إله إسرائيل وأن يغطى أحد الظلم بثوبه. قال رب الجنود فاحذروا لروحكم لئلا تغدروا. لقد أتعبتم الرب بكلامكم وقلتم: بم أتعبناه بقولكم كل من يفعل الشر فهو صالح في عسيني

## الأصحاح الثالث

هأنذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي ويأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه ومسلاك العهد الذي تسرون به هوذا يأتي. قال رب الجنود ومن يحتمل يوم بحيته ومن يثبت عند ظهوره لأنه مثل نار الممحص ومثل أسنان القصّار فيجلس ممحصا ومنقيا للفضة فينقى بسنى لاوى ويصفيهم

الرب وهو يسر بمم أو أين إله العدل؟

كالذهب والفضة ليكونوا مقربين للرب تقدمة بالبر فتكون تقدمة يهوذا وأورشليم مرضية للسرب كما في أيام القدم وكما في السنين القديمة وأقترب إليكم للحكم وأكون شهداً سهداً سريعاً على السحرة وعلى الفاسقين وعلى الحالفين زورا وعلى السالبين أحرة الأحير الأرملة واليتيم ومن يصد الغريب ولا يخشاني. قال رب الجنود. لأني أنا الرب لا أتغير؛ فأنتم يا بني يعقوب لم تفنوا.

من أيام آبائكم حدتم عن فرائضي و لم تحفظوها ارجعوا إلى أرجع إليكم قال رب الجنود فقلتم بماذا نرجع أيسلب الإنسان الله فإنكم سلبتموني فقلتم بم سلبناك في العشور والتقدمة. قد لعنتم لعنا وإياى أنتم سالبون هذه الأمة كلها هاتوا جميع العشور إلى الخزنة ليكون في بسيتي طعمام وحربوني بهذا قال رب الجنود إن كنت لا أفتح لكم كوى السموات وأفيض عليكم بركة حسى لا توسع وأنتهر من أحلكم الآكل فلا يفسد لكم ثمر الأرض ولا يعقر لكم الكرم في الحقل. قال رب الجنود ويطوبكم كل الأمم لانكم تكونون أرض مسرة قال رب الجنود.

أقوالكم اشتدت علىً. قال الرب وقلتم: ماذا قلنا عليك؟ قلتم: عبادة الله باطلة وما المنفعــة من أننا حفظنا شعائره وأننا سلكنا بالحزن قدام رب الجنود والآن نحن مطوبون المستكبرين وأيضـــاً فاعلوا الشر يبنون بل حربوا الله ونجو.

حيننذ كلم متقو الرب كل واحد قريبه والرب أصغى وسمع وكتب أمامه سفر تذكرة للذين اتقوا الرب وللمفكرين في اسمه ويكونون لي قال رب الجنود في اليوم الذي أنا صانع؛ حاصة. وأشفق عليهم كما يشفق الإنسان على ابنه الذي يخدمه فتعودون وتميزون بين الصديق والشرير. بين من يعبد الله ومن لا يعبده.

## الأصحاح الرابع

فهوذا يأتي اليوم المتقد كالتنور وكل المستكبرين وكل فاعلى الشر يكونون قشا ويحسرقهم اليوم الآتي قال رب الجنود فلا يبقى لهم أصلاً ولا فرعاً. ولكم أيها المتقون اسمى تشرق شمس السبر والشفاء في أجنحتها فتخرجون وتنشأون كعجول الصيرة، وتدوسون الأشرار لأنهم يكونون رماداً تحت بطون أقدامكم يوم أفعل هذا قال رب الجنود. اذكروا شريعة موسى عبدى التي أمرته بها في حوريب على كل إسرائيل الفرائض والأحكام.

هأنذا أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجئ يوم الرب اليوم العظيم والمحوف فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء والمرب الأرض بلعن" [تم سفر ملاحي].

البيان:

في هذا السفر: أن الكهنة يحتقرون اسم الله، وأنه من مشرق الشمس إلى مغربها اسمه عظيم بين الأمم، وأن "السيد" الذي يطلبونه – وهو النبي المماثل لموسى – سوف يأتي. وأنه سيأتي يــوم يسمى بيوم الرب سيهلك فيه اليهود. وأشار إلى اسم "أحمد" الله لكلمة "إيليا" وهي تساوي "أحمد" بحساب الجُمَّل، وبين أنه سيأتي قبل يوم الرب.

وقد حدث يوم الرب في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة ٦٣٨م. وجاء قبله إيليــــا الذي هو محمد رسول الله ﷺ.

ومما يدل على أن يوم الأحد كان لتذكر مجئ محمد رسول الله الله الله يهلكوا في يوم الرب: ما حاء في كتاب اسمه "كتاب وقرار" تأليف "حوش ماكدويل" ترجمة الدكتور القس منير عبدالنور — صادر عن دار الثقافة المسيحية بالقاهرة ١٩٩٩ ونصه: " أما حستن مارتر فقد قال في دفاعه عن المسيحية، وهو يكتب عن العشاء الرباني: " في يوم الأحد يجتمع المسيحيون الساكنون بالمدينسة أو القرى، في مكان واحد، يقرأون مذكرات الرسل وكتابات الأنبياء، حسب ما يسمح به الوقت. وعندما يتوقف القارئ؛ يقدم القائد نصائح يدعو فيها إلى تطبيق هذه الكلمات الصالحة " أه...

# التناقض في يوم الرب عند المسيحيين

من أوصاف النبي الأمي في التوراة: أنه يحارب أعداءه وينتصر عليهم. فلما حرف المسيحيون نبوءات التوراة لتصدق على عيسى التخليلة وهم يعرفون أنه لم يحارب و لم يتنصر؛ قالوا: إنه تألم من أعدائه وهو على الصليب، ولما دفن في القبر وقام من القبر منتصراً على الأموات قالوا: إنه بذلك قد انتصر على أعدائه.

ومن أوصاف النبي الأمي في التوراة: أنه يحارب اليهود في فلسطين في يوم الرب وهي الأيام الأولى لظهوره، وأنه يبعث اليهود خلقاً حديداً بشريعته ويحييهم من الموت أي الخضــوع لملــوك الرومان. فإن الخضوع لأجانب هو موت مجازاً، وملك الإنسان لحياته هي الحياة الحرة الكريمة.

وقد وصفت التوراة معارك يوم الرب بأوصاف تنم عن شدتما على اليهود. منها: الزلزلسة التي إذا حدثت فإنما لا تبقى ولا تذر، فلما قالوا بقتله وصلبه وانتصاره على الموت صار لزاما عليهم أن يبرروا يوم الرب بأي تبرير؛ ولذلك كتبوا في إنجيل متى: أنه عقب قتل يسموع المسميح " وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل، والأرض تزلزلت ، والصبخور تشققت، والقبور تفتحت، وقام كثير من أحساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته، ودخلوا المدينة المقدسة، وظهروا لكثيرين. وأما قائد المائة والذين معه يحرسون يسوع؛ فلما رأوا الزلزلة وما كان؛ خافوا حدا وقالوا: حقاً كان هذا ابن الله" [متى ٢٧ : ٥١-٤٥].

يريدون بما كتبوا أن يقولوا: إن يوم الرب قد حاء في حياة يسوع المسيح نفسه؛ فإن الهيكل قد انشق، والأرض تزلزلت، والصخور تشققت، والقبور تفتحت، وأن الله بعث اليهسود خلقا حديداً، وأن المبعوثين — وهم المختارون — قد دخلوا أورشليم فاتحين، ولذلك يكون يسوع ابسن الله؛ أي أنهم ربطوا بين أوصاف يوم الرب وبين يسوع؛ للدلالة على أنه هو صاحب يوم الرب.

"هذه أكتبها الآن إليكم رسالة ثانية أيها الأحباء فيهما أنهض بالتــذكرة ذهــنكم النقــي لتذكروا الأقوال التي قالها سابقاً الأنبياء القديسون ووصيتنا نحن الرسل وصية الرب والمخلص عالمين هذا أولاً أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين أين هــو

موعد بحيئه لأنه من حين رقد الآباء كل شئ باق هكذا من بدء الخليقة لأن هذا يخفى على الرادقم أن السموات كانت منذ القديم والأرض بكلمة الله قائمة من الماء وبالماء اللواتي بمن العالم الكائن حينئذ فاض عليه الماء فهلك. وأما السموات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفحار ولكن لا يخف عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء: أن يوماً واحداً عند الرب كالف سنة وألف سنة كيوم واحد، لا يتباطأ السرب عسن وعده، كما يحسب قوم التباطؤ لكنه يتأتى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. ولكن سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السموات بضحيج وتنحل العناصسر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.

#### لاحظ:

١ –في آخر الأيام.

٢ -سيأتي يوم الرب بغتة.

٣-شدة هول يوم الرب المعبر عنها مجازاً بزوال السموات ضحيج.. إلخ.

٤ - تبديل الأرض غير الأرض. وهو كناية عن تغيير نظام العالم بشريعة حديدة تحـــل محـــل الشريعة القديمة.

وقد قال المسيحيون في هذه الملاحظات: إن آخر الأيام هو انتهاء الحياة السدنيا، وأن يسوم الرب سيكون في رحوع المسيح عند انتهاء الحياة الدنيا، والشدة ستكون في حال نزوله، وتبديل الأرض هو قيام القيامة. أما رأي المسلمين فإن آخر الأيام هو بدء ظهور محمد الله وأن يوم السرب هو فتح المسلمين لفلسطين وبلاد العالم من زمن عمر بن الخطاب الله سنة ١٣٨٨م وأن التعسيرات عن يوم الرب هي كناية عن شدة المعارك وهزيمة اليهود، وأن تبديل الأرض هو الكناية عن تغسير الشريعة، وفي نحاية الزمان يتبدل العالم تبدلا حقيقيا.

ففي القرآن الكريم :﴿ يَوْمَ ثُبَدُّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّـــةِ الْوَاحِـــــدِ الْقَهَّارِ﴾ (ابراهيم:٤٨)

وقد بينا هذا في غير هذا الكتاب.

ونفصل الكلام في المنقول حال دفن المسيح فنقول:

۱ – قال دانيال في الأصحاح التاسع إن الهيكل سيهدم، وأورشليم ستحرب على يد "المسيح الرئيس" وأمَّن المسيح عيسى الطَّيِّة على كلامه فقال فيما رواه عنه متى " لا يترك ههنا حجر علسى حجر لا يُنقض ..." [متى ٢٤: ٢+] فقال المحرفون: إن حجاب الهيكل قد انشق.

٢ - وفي أسفار الأنبياء (١): التعبير عن شدة معركة يوم الرب بالزلزلة وبتشقق السموات،
 وبتشقق الأرض ومن ذلك كلام إشعياء وهو يتكلم عن مجيء "البار".

٣- تفتّح القبور مذكور في سفر حزقيال كناية على أن الله يحيي اليهود حياة حرة كريمة في أيام النبي الأمي الآتي، ويرفع عنهم أيادي الرومانيين. فجعل المحرف تفتح القبور على المعنى الحقيقي؟ يمعنى أن الأموات خرجوا من القبور ودخلوا أورشليم، وبذلك يكون عيسى هو النبي الأمي الآتي. وقد ذكرنا هذه النبوءة في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>١) "هو ذا الرب يخلى الأرض ويغرغها ويقلب وجهها ويبدد سكالها وكما يكون الشعب هكذا الكاهن كما العبد هكذا سيده كما الأمة هكذا سيدتما كما الشبارى هكذا البائع كما المقرض هكذا المقترض وكما الدائن هكذا المديون تفرغ الأرض إفراغاً وتنهب نحبساً لأن الرب قد تكلم هذا القول ناحت ذبلت الأرض حزنت ذبلت المسكونة حزن مرتفعو شعب الأرض.

والأرض تدنست تحت سكامًا لأهم تعدوا الشرائع. غيروا الغريضة. نكثوا العهد الأبدي لذلك لعنة أكلت الأرض وعوقب الساكنون فيها. لذلك احترق سكان الأرض وبقى أناس قلائل. ناح المسطار ذبلت الكرمة أنَّ كل مسروري القلوب بطل فرح الدفوف انقطع ضجيج المبتهجين بطل فرح العود لا يشربون خمراً بالغناء يكون المسكر مراً لشاربيه درمت قرية الخزاب أغلق كل بيت عن الدخول. صراخ على الحمر في الأزقة غرب كل فرح. انتفى سرور الأرض. الباقي في المدينة خراب وضرب الباب ردما إنه هكذا يكون في وسط الأرض بين الشعوب كنفاضة ويتونة كالخصاصة إذ انتهى القطاف.

هم ير بعون أصواقم ويترغمون لأجل عظمة الرب يصوتون من البحر لذلك في المشارق بحدوا الرب في حزائر البحر بحدوا اسم الرب إله إسرائيل من أطراف الأرض سمعنا تربيمة بحدا للبار فقلت يا تلفى يا تلفى ويل لي الناهبون نحبوا الناهبون نحبوا مجباً عليك رعب وحفرة وفخ يا ساكن الأرض ويكون أن الهارب من صوت الرعب يسقط في الحفرة والصاعد من وسط الحفرة يوخذ بالفخ لأن ميازيب من العلاء انفتحت وأسس الأرض تزلزلت انسحقت الأرض السحاقاً تشققت الأرض تشققا تزعزعت الأرض تزعزعاً ترنحت الأرض ترناً كالسكران وتدلدلت كالعرزال وثقل عليها ذنبها فسقطت ولا تعود تقوم. ويكون في ذلك اليوم أن الرب يطالب حند العلاء في العلاء وملوك الأرض على الأرض ويجمعسون جماً كاسارى في سجن ويغلق عليه في حبس عم بعد أيام كثيرة يتعهدون ويخجل القمر وتخزى الشمس لأن رب الجنود قد ملسك في حبسل صهيون وفي أورشليم وقدام شيوخه بحد" [إشعباء ٢٤].

# البشارة الخامسة تمييز اليمين من اليسار

يقول المسيح في الديداكي: "كل من يأتي باسم الرب؛ اقبلوه، بعد اختباره؛ تعرفونه؛ لأنه سيكون لكم تمييز اليمين واليسار" [ديداكي ١٢: ١].

وفي الأصحاح الرابع والعشرين من إنجيل متى: يتكلم المسيح عيسى الطّيّلاً عن هدم هيكل سليمان، وعن حراب أورشليم على يد " ابن الإنسان" ويستدل على صحة كلامه بالأصحاح التاسع من سفر النبي المعظم دانيال، ويعطى علامات لظهور ابن الإنسان، ثم يحث على السهر والاستعداد، ويضرب متّلين لهما. ويقول بعدهما: إن ابن الإنسان إذا حاء ومعه ملائكته – أي أصحابه – سيميز الشعوب بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء. وأتباع المسيح في هذا الوقت سيميزون المنافقين من المحلصين، وسيعرفون من يتاجر بالمسيح من اليهود ومسن لا يتاجر.

وفي هذا الحديث يقول المسيح الديداكي [١:١٦]: "اسمهروا لحيساتكم. لا تنطفسئ سرحكم، ولا ترتخ أحقاؤكم، بل كونوا مستعدين لأنكم لا تعلمون الساعة التي فيها يأتي ربنا" أي سيدنا. وهذا الحديث مكرر في لوقا ومرقس. وهذا هو النص من إنجيل متى:

١-في الأصحاح الرابع والعشرين من إنجيل متى وما بعده:

"ثم حرج يسوع ومضى من الهيكل. فتقدم تلاميذه لكي يروه أبنية الهيكل. فقال لهم يسوع أما تنظرون جميع هذه. الحق أقول لكم إنه لا يترك ههنا حجر على حجر لا ينقض وفيما هو حالس على حبل الزيتون تقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين قل لنا متى يكون هذا وما هي علامة بحينك وانقضاء الدهر. فأحاب يسوع وقال لهم انظروا لا يضلكم أحد. فإن كثيرين سيأتون باسمى قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين. وسوف تسمعون بحروب أحبار حروب. انظروا لا ترتاعوا. لانه لابد أن تكون هذه كلها. ولكن ليس المنتهى بعد. لانه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأحل اسمى. وحينئذ يعثر كييرين. ولكترة الإثم بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا. ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين. ولكترة ولكترة ببشارة الملكوت هذه في كل تبرد مجبة الكثيرين. ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. ويُكْرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم. ثم يأتي المنتهى.

فمتى نظرتم رحسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس. ليفهم القارئ. فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال. والذي على السطح فلا يترل ليأخذ من بيته شيئاً. والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابه. وويل للحبالي والمرضعات في تلك الأيام. وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت. لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص حسد. ولكن لأحل المحتارين تقصر تلك الأيام. حينئذ إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا. لأنه سيقوم مسحاء كذبة وانبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المحتارين أيضا. ها أنا قد سبقت وأحبرتكم. فإن قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا. ها هو في المحادع فلا تصدقوا. لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب هكذا يكون أيضاً مجئ ابن الإنسان. لأنه حيثما تكن الجثة فهناك تجتمع النسور.

وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطى ضوءه والنجوم تسقط مسن السماء وقوات السموات تتزعزع. وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء. وحينئذ تنوع جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومحد كثير. فيرسل ملائكت ببوق عظيم الصوت فيجمعون محتاريه من الأربع الرياح من اقصاء السموات إلى اقصائها. فمسن شجرة التين تعلموا المثل. متى صار غصنها رحصا وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب. هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذا كله فاعلموا أنه قريب على الأبواب. الحق أقول لكم لا يمضى هذا الجيل حتى يكون هذا كله. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السموات إلا أبي وحده. وكما كانت أيام نسوح كذلك يكون أيضا مجئ ابن الإنسان. لأنه كما كانوا في الأيام التي قبل الطوفان يا كلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك و لم يعلموا حتى حاء الطوفان وأحد الجميع. كذلك يكون أيضاً مجيء ابن الإنسان. حينئذ يكون اثنان في الحقل. يؤخذ الواحد ويتسرك الآخر. اثنان تطحنان على الرحى. تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.

اسهروا إذاً لأنكم لا تعلمون في أية ساعة يأتي ربكنم. واعلموا هذا أنه لو عرف رب البيت في أي هزيع يأتي السارق لسهر و لم يدع بيته ينقب. لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. فمن هو العبد الأمين الحكيم الذي أقامه سيده على خدمة ليعطيهم الطعام في حينه. طوبي لذلك العبد الذي إذا حاء سيده يجده يفعل هكذا الحق أقول لكم إنه يقيمه على جميع أموال. ولكن إن قال ذلك العبد الرديء في قلبه: سيدي يبطئ قدومه. فيبتدئ يضهرب

العبيد رفقاءه ويأكل ويشرب مع السكارى. يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره وفي ساعة لا يعرفها. فيقطعه ويجعل نصيبه مع المراثين. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان.

حينذ يشبه ملكوت السموات عشر عذارى أخذن مصابيحهن وحرجن للقاء العسريس. وكان خمس منهن حكيمات وخمس حاهلات. أما الجاهلات فأخذن مصابيحهن و لم يأخذن معهن زيتا. وأما الحكيمات فأخذن زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. وفيما أبطأ العريس نعسسن جميعهن ونمن. ففي نصف الليل صار صراخ: هو ذا العريس مقبل فاخرجن للقائه. فقامت جميع أولئك العذارى وأصلحن مصابيحهن. فقالت الجاهلات للحكيمات أعطيننا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأحابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفى لنا ولكن بل اذهبن إلى الباعة وابتعن لكن. وفيما هن ذاهبات ليبتعن حاء العريس والمستعدات دخلن معه إلى العرس وأغلق الباب. أخيراً حاءت بقية العذارى أيضا قائلات يا سيد افتح لنا. فأحاب وقال الحق أقول لكن إني ما أعرفكن. فاسهروا إذاً لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان.

و كأنما إنسان مسافر دعا عبيده وسلمهم أمواله. فأعطى واحدا خمس وزنات وآخر وزنين وآخر وزنين وآخر وزنين اخر وزنة. كل واحد على قدر طاقته. وسافر للوقت. فمضى الذي أخذ الخمس وزنات أخر. وهكذا الذي أخذ الوزنين ربح أيضا وزنين أخريين. وأما الذي أخذ الوزنين ربح أيضا وزنين أخريين. وأما الذي أخذ الوزنة فمضى وحفر في الأرض وأخفى فضة سيده. وبعد زمان طويل أتى سيد أولئك وحاسبهم. فحاء الذي أخذ الخمس وزنات وقدم خمس وزنات أخر قائلا يا سيد خمس وزنات سلمتني. هو ذا فقل له سيده نعما أيها العبد الصالح والأمين. كنت أميناً في القليل فأقيمك على الكثير. ادخل إلى فرح سيدك. ثم حاء الذي أخل الوزنين وقال يسا سيد وزنسين مسلمتني. هو ذا وزنتان أخريان ربحتهما فوقهما. قال له سيده نعما أيها العبد الصالح والأمين. كنت أميناً في القليل فأقيمك على الكثير. ادخل إلى فرح سيدك. ثم حاء ايضاً الذي أخذ الوزنة الواحدة وقال يا سيد عرفت أنك إنسان قاس. تحصد حيث لم تزرع وتجمع من حيث لم تبذر، فخفت ومضيت وأخفيت وزنتك في الأرض. هو ذا الذي لك. فأحاب سيده وقال له: أيها العبد الشرير والكسلان عرفت أني أحصد حيث لم أزرع وأجمع من حيث لم أبذر، فكان ينبغي أن تضع فضي عند الصيارفة. فعند بحيثي كنت آخذ الذي لي مع ربا. فخذوا منه الوزنة واعطوها للذي له العشر وزنات. لأن كل من له يعطى فيزداد ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. والعبد البطال اطرحوه إلى الظلمة الخارجية. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان.

ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينفذ يجلس على كرسى محده. ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف مسن الجسداء. فيقيم الحراف عن يمينه والجداء عن اليسار. ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. لأني جعت فأطعتموني . عطشت فسقيتموني . كنت غريسا فآويتموني . عريانا فكسوتموني . مريضا فزرتموني . مجبوساً فأتيتم إلى . فيحيبه الأبرار حينئذ قائلين: يسارب متى رأيناك حائعاً فأطعمناك . أو عطشاناً فسقيناك . ومتى رأيناك غريبا فآوينساك . أو عرياناً فكسوناك . ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك . فيحيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد إحوق هؤلاء الأصاغر في فعلتم .

ثم يقول أيضا للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبديسة المعسدة لإبلسيس وملائكته. لأي جعت فلم تطعموني. عطشت فلم تسقوني. كنت غريبا فلم تأووني. عريانا فلم تكسوني. مريضا ومحبوساً فلم تزوروني. حينئذ يجيبونه هم أيضا قائلين: يا رب متى رأيناك حائعاً أو عطشاناً أو غريباً أو عرياناً أو مريضاً أو محبوساً ولم نخدمك. فيحيبهم قائلاً الحق أقول لكسم: بمسا أنكم لم تفعلوا بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا. فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبسرار إلى حياة أبدية" [متى ٢٤٤].

٢ - وفي الأصحاح الثاني عشر من إنحيل لوقا:

"وقال لتلاميذه: من أجل هذا أقول لا تحتموا لحياتكم بما تأكلون ولا للحسد بما تلبسون. الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس. تأملوا الغربان. إنحا لا تزرع ولا تحصد وليس لها مخدع ولا مخزن والله يقيتها. كم أنتم بالحرى أفضل من الطيور. ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعاً واحدة. فإن كنتم لا تقدرون ولا على الأصغر فلماذا تحتمون بالبواقي؟ تأملوا الزنابق كيف تنمو. لا تتعب ولا تغزل. ولكن اقول لكم إنه ولا سليمان في محده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غداً في التنور يلبسه الله هكذا فكم بالحرى يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان. فلا تطلبوا أنتم ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا. فإن هذه كلها تطلبها أمم العالم. وأما أنتم فأبوكم يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه . بل اطلبوا ملكوت الله وهذه كلها تزاد لكم.

لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سُرَّ أن يعطيكم الملكوت. بيعوا ما لكم واعطوا صدقة. اعملوا لكم أكياساً لا تفنى وكتراً لا ينفد في السموات حيث لا يقرب سارق ولا يبلى سوس. لأنه حيث يكون كتركم هناك يكون قلبكم أيضاً. لتكن أحقاؤكم ممنطقة وسرحكم

موقدة. وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس حتى إذا حاء وقرع يفتحون لسه للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا حاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويتكنهم ويتقدم ويخدمهم. وإن أتى في الهزيع الثاني أو أتى في الهزيع الثالث ووحدهم هكذا فطوبى لأولئك العبيد. وإنما اعلموا هذا أنه لو عرف رب البيت في أية ساعة يأتي السارق لسهر و لم يسدع بيته ينقب. فكونوا أنتم إذاً مستعدين لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان.

فقال له بطرس: يا رب ألنا تقول هذا المثل أم للجميع أيضاً ؟ فقال الرب: فمن هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على حدمة ليعطيهم العلوفة في حينها؟ طوبي لذلك العبد الذي إذا حاء سيده يجده يفعل هكذا. بالحق أقول لكم إنه يقيمه على جميع أمواله. ولكن إن قال ذلك العبد في قلبه: سيدى يبطئ قدومه. فيبتدئ بضرب الغلمان والجواري ويأكل ويشرب ويشكر. يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره وفي ساعة لا يعرفها فيقطعه ويجعل نصيبه مع الخائنين. وأما ذلك العبد الذي يعلم إرادة سيده ولا يستعد ولا يفعل بحسب إرادته فيضرب كثيراً. ولكن السذي لا يعلسم ويفعل ما يستحق ضرباً يُضرب قليلاً. فكل من أعطى كثيراً؛ يطلب منه كثير، ومن يودعونه كثيراً؛ يطلب منه كثير، ومن يودعونه كثيراً؛ يطلبونه بأكثر" [لوقا ١٢].



# البشارة السادسة الأيسام الأخيسرة

في الديداكي ٢: ١٦: ٢: " احتمعوا كثيراً لبحث الأمور اللائقة لنفوسكم؛ لأنه لا يـــنفعكم كل زمان إيمانكم؛ إن لم تكونوا كاملين في الوقت الأحير"

والأيام الأخيرة: هي آخر أيام بركة إسحق الطّينية، وبدء أيام بركة إسماعيل الطّينية من محمد وهم المسيحيون : أن الأيام الأخيرة هي ما قبل المسيح عيسى الطّينية وبدء الأيام بسه. وهم يعلمون أن عيسى من اليهود، وأن بركة إسحق بدأت من موسى الطّينية، والمسيح عيسى لم ينسخ شريعته و لم يجاهد الأمم. وأن ملك اليهود قد زال علي يد المسلمين، وأن محمدا على هو الذي نسخ التوراة . وقد حاء في القرآن الكريم عن هذا الأمر:

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُغِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُغِزُ

وفي سفر التكوين يتحدث يعقوب التَّلِيَّةُ عن آخر الأيام على يد شيلون وهو نسبي السلام الآتي من غير أبنائه. ولابد من أن يكون من إسماعيل؛ لأن الله قد استجاب فيه دعاء إبراهيم التَّلِيَّةُ بأن تكون له بركة هي ملك ونبوة. ذلك قوله: "وقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك. فقال الله ..... واما إسماعيل فقد سمعت لك فيه. ها أنا أباركه وأمحره وأكثره كثيراً حداً. السين عشر رئيساً يلد، وأحعله أمة كبيرة" [تك ١٧ : ١٨ - ٢٠].

وفي الأصحاح التاسع والأربعين من سفر التكوين ؟ ما نصه:

" ودعا يعقوب بنيه وقال: احتمعوا لأنبئكم بما يصيبكم في آخر الأيام. احتمعوا واسمعوا يا بني يعقوب. واصغوا إلى إسرائيل أبيكم. رأوبين أنت بكري قوتي وأول قدرتي فضل الرفعة وفضل العز. فائراً كالماء. لا تتفضل؛ لأنك صعدت على مضجع أبيك. حينئذ دنسته. على فراشي صعد. شمعون ولاوى أخوان. آلات ظلم سيوفهما. في مجلسهما لا تدخل نفسي. بمجمعهما لا تتحد كرامتي. لأنهما في غضبهما قتلا إنسانا وفي رضاهما عرقبا ثورا. ملعون غضبهما فإنه شديد وسخطهما فإنه قاس. أقسمهما في يعقوب وافرقهما في إسرائيل. يهوذا إياك يحمد اخوتك. يدك على قفا أعدائك. يسحد لك بنو أبيك. يهوذا حرو أسد من فريسة صعدت يا ابنى. حتا وربض كأسد وكلبؤة من ينهضه. لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رحليه حتى يأتي شيلون. وله

يكون خضوع شعوب. رابطاً بالكرمة ححشه وبالجفنة ابن أتانه. غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه. مسود العينين من الخمر ومبيض الأسنان من اللبن" [تكوين ٤٩].

وفي سفر حزقيال. يترجم "شيلون" بالذي له الحكم، فيقول:

" وأنت أيها النحس الشرير رئيس إسرائيل الذي قد حاء يومه في زمان إثم النهاية هكذا قال السيد الرب. انزع العمامة. ارفع التاج. هذه لا تلك. ارفع الوضيع وَضَع الرفيع. منقلبا منقلبا منقلبا أحعله. هذا أيضاً لا يكون حتى يأتي الذي له الحكم فأعطيه إياه" [حزقيال ٢١ : ٢٥ -٢٧].

\* \* \*

# البشارة السابعة انفتاح السماء

يقول المسيح: (حينئذ تظهر علامات الحق. أولا: علامة انفتاح السماء)[ديداكي ٦: ١٦] ويقول الراهب: إن الحق: هو ابن الإنسان نفسه. وهو من ألقاب "المسيح الرئيس" ويدعى المسيحيون ألهم لا يعرفون معنى هذه العلامة. وفي الكتاب المقدس – الذي به الشواهد – الإشارة إلى معناها بالرموز. وهذا هو معناها:

إن في نبوءة نشيد موسى عن النبي الأمي الذي سيخلفه في قيادة الأمم إلى الله: أن الله ينصره على أعدائه بالملائكة الروحانيين. ذلك قوله: (اهتفوا أيها الأمم مع شعبه؛ لأنه يثأر لدم عبيده، ويرد الانتقام على أعدائه، ويكفر عن خطايا شعبه" في الترجمة اليونانية: "أيتها السماء ابتهجي مع الرب، وليسجد له أبناء الله. ايتها الأمم ابتهجوا مع شعبه، ولتشجعه ملائكة الله. الله يشأر لدم أبنائه، وينتقم لهم، ويسقط على أعدائه الانتقام، ويعاقب خصومه، ثم يطهر السرب أرض شعبه، (1)

وانفتاح السماء وتشقق السماء بالغمام: هو تعبير يدل على نزول الملائكة الروحانيين على النبي المنتظر وأصحابه. لينصروهم في الحروب ضد أعدائهم، خاصة في يوم الرب. وعسن هسذا في الإنجيل يقول المسيح: "الحق أقول لكم: من الآن ترون السماء مفتوحة، وملائكة الله يصعدون ويترلون على ابن الإنسان" [يوحنا ١ : ١٥]

وهذا هو نص نبوءة انفتاح السماء من الأصحاح الرابع والستين من سفر إشعياء:

"ليتك تشق السموات وتترل. من حضرتك تتزلزل الجبال. كما تشعل النار الهشيم وتجعل النار المياه تغلي لتعرف أعداؤك اسمك لترتعد الأمم من حضرتك. حين صنعت مخاوف لم ننتظرها. نزلت تزلزلت الجبال من حضرتك. ومنذ الأزل لم يسمعوا و لم يصغوا. لم تر عين إلها غيرك يصنع لمن ينتظره. تلاقي الفرح الصانع البر. الذين يذكرونك في طرقك. ها أنت سخطت إذ أخطأنا. هي إلى الأبد فنخلص. وقد صرنا كلنا كنجس وكنوب عدة كل أعمال برنا، وقد ذبلنا كورقة وآثامنا

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> أنظر أيضا: رومية ١٠ : ١٠ ، وعبرانيين ١ :٦. الكتاب المقدس. ترجمة الشرق الأوسط بلبنان ١٩٩٥.

كريح تحملنا. وليس من يدعو باسمك أو ينتبه ليتمسك بك لأنك حجبت وحهك عنــــا واذبتنــــا بسبب آثامنا. والآن يا رب أنت أبونا. نحن الطين وأنت حابلنا وكلنا عمل يديك.

لا تسخط كل السخط يا رب ولا تذكر الإثم إلى الأبد. ها انظر شعبك كلنا. مدن قدسك صارت برية. صهيوت صارت برية وأورشليم موحشة. بيت قدسنا وجمالنا حيث سبحك آباؤنا قد صار حريق نار وكل مشتهياتنا صارت خرابا. الأحل هذه تتجلد يا رب؟ أتسكت وتـــذلنا كــل الذل؟" [إشعياء 1٤]



# البشارة الثامنة صــوت البــوق

في الديداكي ١٦: ٦: (حينئذ تظهر علامات الحق. أولا: علامة انفتاح السماء، ثم علامة صوت البوق، وثالثاً: قيامة الأموات). ولم يعلق المسيحيون على هذه العلامة. ومعناها: أنه في سفر النبي يُوئيل أن النبي الأمي الآتي إلى العالم-في الأيام الأولى لظهوره- سيشنّ حربا علمي اليهود والأمم في يوم الرب، ويهزمهم. وعبر عن تجمعهم لهلاكهم بالنفخ في البوق<sup>(۱)</sup>: ومن كسلام يوئيل: "اضربوا بالبوق" وهو النفخ في الصور "في صهيون. صوّتوا في حبل قدسي؛ ليرتعد جميسع سكان الأرض؛ لأن يوم الرب قادم".

وهذا هو نص سفر يوثيل:

"قول الرب الذي صار إلى يوئيل بن فثوئيل

اسمعوا هذا أيها الشيوخ وأصغوا يا جميع سكان الأرض، هل حدث هذا في أيسامكم أو في أيام آبائكم؟ أخبروا بنيكم عنه وبنوكم بنيهم وبنوهم دوراً آخر: فضلة القمص أكلسها الزحساف وفضلة الغوغاء أكلها الطيار.

اصحوا أيها السكارى وابكوا وولولوا يا جميع شاربي الخمر على العصير؛ لأنه انقطع عـــن أفواهكم. إذ قد صعدت على أرضى أمة قوية بلا عدد أسنانها أسنان الأسد ولها أضـــراس اللبـــؤة. حعلت كرمتي خربة وتينتي متهشمة. قد قشرتها وطرحتها فابيضت قضبانها.

نوحى يا أرضى كعروس مؤتزرة بمسح من أحل بعل صباها. انقطعت التقدمة والسكيب عن بيت الرب. ناحت الكهنة خدام الرب. تلف الحقل ناحت الأرض لأنه قد تلف القمح حسف المسطار ذبل الزيت. خجل الفلاحون ولول الكرامون على الحنطة وعلى الشعير لأنه قد تلف حصيد الحقل. الجفنة يبست والتينة ذبلت. الرمانة والنخلة والتفاحة كل أشجار الحقل يبست. إنه قد يبست البهجة من بني البشر.

تنطَّقوا ونوحوا أيها الكهنة. ولولوا يا حدام المذبح. ادخلوا بيوتا بالمسوح يا حدام إلهي لأنه قد امتنع عن بيت إلهكم التقدمة والسكيب. قدسوا صوما نادا باعتكاف اجمعوا الشميوخ جميسع سكان الأرض إلى بيت الرب إلهكم واصرخوا إلى الرب.

<sup>&#</sup>x27;'﴿ إِنْ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتاً \* إِنْ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتاً \* يَوْمَ يُنْفَحْ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجاً \*وَلُحِيَحَتِ السَّمَاءُ فَكَالَت أَبُوَاباً \*وَسُيَّرَتِ الْحَجَالُ فَكَالَت سَرَاباً ﴾ (النبا: ٢٠)

آه على اليوم لأن يوم الرب قريب. يأتي كخراب من القادر على كل شيء. أمسا انقطع الطعام تجاه عيوننا. الفرح والابتهاج عن بيت إفنا. عفنت الحبوب تحت مدرها. حلست الأهسراء. الهدمت المخازن لأنه قد يبس القمح. كم تئن البهائم هامت قطعان البقر لأن ليس لها مرعى حسى قطعان الغنم تفنى. إليك يا رب أصرخ لأن ناراً قد أكلت مراعى البرية ولهيباً أحرق جميع أشسحار الحقل. حتى بحائم الصحراء تنظر إليك لأن حداول المياه قد حفت والنار أكلت مراعي البرية.

اضربوا بالبوق في صهيون. صوتوا في حبل قدسي. ليرتعد جميع سكان الأرض لأن يرب الرب قادم لأنه قريب. يوم ظلام وقتام يوم غيم وضباب مثل الفحر ممتداً على الجبال. شعب كثير وقوى لم يكن نظيره منذ الأزل ولا يكون أيضاً بعده إلى سنه دور قدور. قدامه نار تأكل وحلف لهيب يحرق. الأرض قدامه كحنة عدن وحلفه قفر حرب ولا تكون منه نجاة. كمنظر الخيل منظره ومثل الأفراس يركضون. كصريف المركبات على رءوس الجبال يتبون. كزفير لهيب نار تأكل قشا. كقوم أقوياء مصطفين للقتال. منه ترتعد الشعوب. كل الوحوه تجمع حمرة. يجرون كأبطال. يصعدن السور كرحال الحرب ويمشون كل واحد في طريقه ولا يغيرون سبلهم. ولا يزاحم بعضهم بعضا يمشون كل واحد في سبيله وبين الأسلحة يقعون ولا ينكسرون. يتراكضون في المدينة يجرون على السور يصعدون إلى البيوت يدخلون من الكوى كاللص. قدامه ترتعد الأرض وترحف على السور يصعدون إلى البيوت يدخلون من الكوى كاللص. قدامه ترتعد الأرض وترحف السماء. الشمس والقمر يظلمان والنجوم تحجز لمعالها. والرب يعطى صوته أمام حيشه. إن عسكره كثير حداً. فإن صانع قوله قوى لأن يوم الرب عظيم ومخوف حداً فمن يطيقه؟

ولكن الآن يقول الرب ارجعوا إلى بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح. ومزقوا قلــونكم لا ثيابكم، وارجعوا إلى الرب إلهكم لأنه رءوف رحيم بطئ الغضب وكثير الرأفة ويندم على الشر. لعله يرجع ويندم فيبقى وراءه بركة تقدمة وسكيبا للرب إلهكم.

اضربوا بالبوق في صهيون. قدسوا صوما نادوا باعتكاف. اجمعوا الشعب قدسوا الجماعة احشدوا الشيوخ اجمعوا الأطفال وراضعي الندي ليحرج العريس من مخدعه والعروس من حَجُلتها. ليبك الكهنة حدام الرب بين الرواق والمذبح ويقولوا: أشفق يا رب على شعبك ولا تسلم ميراثك للعاد حتى تجعلهم الأمم مثلا. لماذا يقولون بين الشعوب أين الههم؟

فيغار الرب لأرضه ويرق لشعبه. ويجيب الرب ويقول لشعبه: هأنذا مرسل لكم قمحما ومسطاراً وزيتا لتشبعوا منها ولا أجعلكم أيضا عاراً بين الأمم. والشمالي أبعده عنكم وأطرده إلى أرض ناشفة ومقفرة مقدمته إلى البحر الشرقي وساقته إلى البحر الغربي فيصعد نتنه وتطلع زهمتمه لأنه قد تصلف في عمله.

لا تخافي أيتها الأرض ابتهجي وافرحي لأن الرب يعظّم عمله. لا تخافي يا بهائم الصحراء فإن مراعي البرية تنبت لأن الأشجار تحمل محرها. التينة والكرمة تعطيان قوقهما. ويا بني صهيون ابتهجوا وافرحوا بالرب إلهكم لأنه يعطيكم المطر المبكر على حقه ويترل عليكم مطراً مبكراً ومتأخراً في أول الوقت. فتملأ البيادر حنطة وتفيض حياض المعاصر خمراً وزيتاً. وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوغاء والطيار والقمص. حيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. فتأكلون أكلا وتشبعون وتسبحون اسم الرب إلهكم الذي صنع معكم عجبا ولا يخزي شعبي إلى الأبد. وتعلمون أي أنا في وسط إسرائيل وأني أنا الرب إلهكم وليس غيري ولا يخزي شعبي إلى الأبد. ويكون بعد دلك أن وسط إسرائيل وأني أنا الرب إلهكم وليس غيري ولا يخزي شعبي إلى الأبد. ويكون بعد دلك أن أسكب روحي في تلك الأيام. وأعطى عجائب في السماء والأرض وعلى العبيد أيضا وعلى الإماء أسكب روحي في تلك الأيام. وأعطى عجائب في السماء والأرض دماً وناراً وأعمدة ودخان. تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أي يجئ يوم الرب العظيم المحوف. ويكون أن كل من يدعو باسم الرب ينجو. لأنه في حبل صهيون وفي أورشليم تكون أنهاة. كما قال الرب. وبين الباقين من يدعوه الرب.

لأنه هو ذا في تلك الأيام وفي ذلك الوقت عندما أردّ سبى يهوذا وأورشليم؛ أجمع كل الأمم وأنزلهم إلى وادي يهوشافاط وأحاكمهم هناك على شعبي وميراثي إسرائيل الذين بددوهم بين الأمم وقسموا أرضى. وألقوا قرعة على شعبي وأعطوا الصبي بزانية وباعوا البنت بخمر ليشربوا.

وماذا أنتن لي يا صور وصيدون وجميع دائرة فلسطين؟ هل تكافئونني عن العمل أم هل مسل تصنعون بي شيئاً؟ سريعا بالعجل أرد عملكم على رءوسكم. لأنكم أخذتم فضي وذهبي وأدخلستم نفائسي الجيدة إلى هياكلكم. وبعتم بني يهوذا وبني أورشليم لبني الياوانيين لكي تبعدوهم عن تخرمهم. هأنذا ألهضهم من الموضع الذي بعتموهم إليه وأرد عملكم على رءوسكم. وأبيه بنيكم وبناتكم بيد بني يهوذا ليبيعوهم للسبائيين لأمة بعيدة لأن الرب قد تكلم.

نادوا بهذا بين الأمم. قدسوا حرباً أنهضوا الأبطال ليتقدم ويصعد كل رحال الحرب. اطبعوا سكاتكم سيوفا ومناحلكم رماحاً. ليقل الضعيف: بطل أنا. اسرعوا وهلموا يا جميع الأمم من كل ناحية واحتمعوا. إلى هناك أنزل يا رب أبطالك. تنهض وتصعد الأمم إلى وادي يهوشافاط لأبي هناك أحلس لأحاكم جميع الأمم من كل ناحية. أرسلوا المنحل لأن الحصيد قد نضعج. هلمسوا دوسوا؛ لأنه قد امتلأت المعصرة. فاضت الحياض لأن شرهم كثير.

جماهير جماهير في وادي القضاء لأن يوم الرب قريب في وادي القضاء. الشـــمس والقمـــر يظلمان والنحوم تحجز لمعانما. والرب من صهيون يزمجر ومن أورشليم يعطي صوته فترجف السماء والأرض. ولكن الرب ملحاً لشعبه وحصن لبني إسرائيل. فتعرفون أبي أنا الرب إلهكم ســـاكنا في صهيون حبل قدسي، وتكون أورشليم مقدسة ولا يجتاز فيها الأعاجم فيما بعد.

ويكون في ذلك اليوم أن الجبال تقطر عصيراً والتلال تفيض لبنا وجميع ينابيع يهوذا تفسيض ماء ومن بيت الرب يخرج ينبوع ويسقى وادي السلط. مصر تصير حرابا وأدوم تصير قفراً حربا من أجل ظلمهم لبني يهوذا الذين سفكوا دما بريئاً في أرضهم. ولكن يهوذا تسكن إلى الأبد وأورشليم إلى دور فدور. وأبرئ دمهم الذي لم أبرئه. والرب يسكن في صهيون" أ.هـ..

#### \* \* \*

ويوحد بحث على الإنترنت باللغة الإنجليزية: يثبت أن الله خلق سبعة أشياء قبل خلق السموات والأرض بألفي عام هي:

۱ – التورة ٢ – وعرش الله ٣ – والحنة ٤ – والنار

٥- والقدوس ٦- واسم المسيا الذي هو محمد رسول الله ﷺ

٧- وصوت البوق.

ونص الترجمة إلى العربية: "في البدء قبل وجود السماء والأرض بألفي سنة، خُلقت سبعة أشياء هي: التورة التي كتبت بنار سوداء على نار بيضاء بجوار الله، والعرش الإلهي الذي نصب في السماء، والجنة على يمين الله، وجهنم على يسار الله، والقدس السماوي أمام الله مباشرة وبه جوهرة على محرابه منقوش عليها اسم المسيا وصوت يصرخ بقوة ويقول: هلموا، عودوا يا أطفال الرحال... إلخ"

#### \*\*

## البشارة التاسعة قيامــة الأمــوات

في الديداكي ٦: ١٦ (حينئذ تظهر علامات الحق: أولا: علامة انفتاح السماء، ثم علامة صوت البوق، وثالثاً: قيامة الأموات).

وتنبأ النبي حزقيال عن اليوم الذي سيبعث فيه اليهود خلقاً حديداً. وذلك لأن اليهود كانوا مالكين على فلسطين من أيام طالوت وداود — عليها السلام — وكانوا يخضعون الأمم لملكهم بهدم أصنامهم وإلزامهم إما بالإسلام وإما بقتلهم. فلما حاءهم ملك بابل سنة ٥٨٦ ق.م. بجيوش لا قبل لهم بها وأخذ منهم الأرض، وسبى منهم كثيرين وأزمهم بالجزية. صاروا بالجزية عبيداً لملك بابسل. فكألهم قد ماتوا موتاً بجازياً، بعدما كانوا أحياء حياة حرة كريمة. ثم وقعوا أسسرى تحست ملسوك الفرس، ثم تحت ملوك اليونان، ثم تحت ملوك الرومان. وظلوا موتى — بجازاً — على هذا الحسال إلى أن ظهر محمد رسو الله وأحيا من آمن به منهم حياة حرة كريمة، وبعثهم خلقاً حديداً بشسريعة حديدة. هي شريعة القرآن الكريم.

وفي هذا المعنى يقول الله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّهِ نَوَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوفَ حَسَدَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْسَرَ النَّسَاسِ لا يَشْكُرُونَ ﴾ (البقرة:٣٤٣) والمسيح عيسى الطَيْكِ لم تكن معه شريعة مستقلة عن شريعة موسى، ولم يحارب الرومان، ولم يحيى البهود من الموت، ولم يجعل لهم حياة حرة كريمة، ذلك قوله: "أعطوا ما لقيصر لقيصر، وما لله لله" [مرقس ١٢ : ١٧]

وفي إنجيل يوحنا يقول المسيح لليهود: "إنكم إن ثبتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي، وتعرفون الحق، والحق يحرركم" انظر إلى ألهم سيصيرون أحراراً إذا سمعوا كلامه عن السنبي السذي يبشر به. فإلهم عبيد لخطاياهم التي أمرهم بالتوبة منها، وأيضاً هم عبيد للرومان. وإذ هم عبيد فمن يحررهم من العبودية؟ أحاب بقوله: "فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحراراً" لم يقلل فسإن حررتكم، وإنما قال: "فإن حرركم الابن" فمن هو الابن؟ إنه غير عيسى التيكيل، وإنه هو المكتوب عنه في المزمور التاني لداود التيكيل ونصه: "لماذا ارتجت الأم وتفكر الشعوب في الباطل. قام ملوك الأرض. وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين لنقطع قيودهما ولنطرح عما ربطهما.

الساكن في السموات يضحك. الرب يستهزئ بهم. حينتذ يتكلم عليهم بغضبه ويسرحفهم بغيظه. أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون حبل قدسي.

إن أخبر من حهة قضاء الرب. قال لي أنت ابني. أنا اليوم ولدتك. اسألني فأعطيك الأمــم ميراثا لك وأقاصى الأرض ملكا لك. تحطمهم بقضيب من حديد. مثل إناء حزاف تكسرهم.

فالآن يا أيها الملوك تعقلوا. تأدبوا يا قضاة الأرض. اعبدوا الرب بخوف واهتفــوا برعـــدة. قبلوا الابن لئلا يغضب فتبيدوا من الطريق لأنه عن قليل يتقد غضبه. طوبي لجميع المتكلين عليـــه" [مزمور ۲]

وهذا هو كِلام المُسيحُ المدونِ في إنجيل يوحنا عن تحرير اليهود بالابن:

"وبينما هو يتكلم هذا آمن به كثيرون. فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به: إنكم إن ثبتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي. وتعرفون الحق والحق يحرركم. أحابوه: إننا ذرية إبسراهيم و لم نستعيد لأحد قط. كيف تقول أنت: إنكم تصيرون أحراراً ؟ احاهم يسوع الحق الحق اقول لكم: إن كل من يعمل الخطية هو عبد للحطية. والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد. أما الابن فيبقسى إلى الأبد. فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحراراً. أنا عالم أنكم ذرية إبراهيم. لكنكم تطلبون أن تقلوي لأن كلامي لا موضع له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي. وأنتم تعملون ما رأيت عملون أبيكم. أحابوا وقالوا له: أبونا هو إبراهيم. قال لهم يسوع: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم. ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوي وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه مسن الله. هذا لم يعمله إبراهيم. أنتم تعملون أعمال أبيكم. فقالوا له: إننا لم نولد من زن. لنا أب واحد وهو الله. فقال لهم يسوع: لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني لأني خرجت من قبل الله وأتيت. لأني لم أن من نفسى بل ذاك ارسلني. لماذا لا تفهمون كلامي؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولي. أنستم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قتالاً للناس من البدء و لم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق. متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له لأنه كذاب وأبو الكذاب. وأما أنسا فلأني أقول الحق لستم تومنون بي. من منكم يبكتني على خطية؟ فإن كنت أقول الحق فلماذا لستم تومنون بي؟ الذي من الله يسمع كلام الله. لذلك أنتم لستم تسمعون لأنكم لستم من الله.

فأحاب اليهود وقالوا له: ألسنا نقول حسناً: إنك سامرى وبك شيطان. أحاب يسوع: أنا ليس بي شيطان لكني أكرم ابي وأنتم تمينونني. أنا لست أطلب محدي. يوحد من يطلب ويدين. الحق الحق أقول لكم: إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يرى الموت إلى الأبد. فقال له اليهود: الآن علمنا أن بك شيطاناً. قد مات إبراهيم والأنبياء. وأنت تقول إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يذوق الموت إلى الأبد. ألعلك أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات. والأنبياء ماتوا. من تجعل نفسك؟ أحاب يسوع: إن كنت أبحد نفسي فليس مجدي شيئاً. أبي هو الذي يمجدني الذي تقولون أنتم إنه إلهكه

ولستم تعرفونه. وأما أنا فأعرفه. وإن قلت إن لست أعرفه؛ أكون مثلكم كاذبــــا. لكـــــــــي أعرفــــه وأحفظ قوله" [يوحنا ٨]

وفي الأصحاح السادس والثلاثين من سفر جزقيال وما بعده: أن الله تعالى سيترع قلب الحجر من اليهود، وسيحييهم بشريعة النبي الأمي الآتي حياة حرة كريمة، وسيولف بين قلوب اليهود السامريين والعبرانيين، وسيجمعهم على شريعة واحدة. وفي ذلك يقول الله في القرآن الكسريم: ﴿ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَ اللّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِلّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (الأنفال:٦٣)

وهذا هو نص الأصحاح(١) السادس والثلاثين من سفر حزقيال وما بعده: "وأنت يا ابن آدم فتنبأ لجبال إسرائيل وقل: يا حبال إسرائيل اسمعي كلمة الرب. هكذا قال السيد الرب: من أحل أن العدو قال عليكم: هه إن المرتفعات القديمة صارت لنا ميراثاً فلذلك تنبأ وقل هكذا قسال السميد الرب: من أجل ألهم قد أخربوكم وتهمموكم من كل جانب لتكونوا ميراثاً لبقية الأمم وأصمعدتم على شفاه اللسان وصرتم مذمة الشعب؛ لذلك فاسمعي يا حبال إسرائيل كلمة السيد الرب هكـــذا قال السيد الرب للحبال وللآكام وللأنمار وللأدوية وللخرب المقفرة وللمدن المهجورة التي صارت للنهب والاستهزاء لبقية الأمم الذين حولها من أحل ذلك هكذا قال السيد الرب: إن في نار غيرتي تكلمت على بقية الأمم وعلى أدوم كلها الذين جعلوا أرضي ميراثاً لهم بفرح كل القلب وبغضــة نفس لنهبها غنيمة. فتنبأ على أرض إسرائيل وقال للحبال وللتلال وللأنهار وللأودية: هكـــذا قـــال السيد الرب هأنذا في غيرتي وفي غضبي تكلمت من أجل أنكم حملتم تعبير الأمم. لذلك هكذا قال السيد الرب إني رفعت يدي فالأمم الذين حولكم هم يحملون تعييرهم. أما أنتم يا حبال إسرائيل فإنكم تنبتون فروعكم وتثمرون ثمركم لشعبي إسرائيل لأنه قريب الإتيان؛ لأني أنا لكـــم وألتفـــت إليكم فتحرثون وتزرعون وأكثر الناس عليكم كل بيت إسرائيل بأجمعه؛ فتعمر المدن وتبني الخسرب وأكثر عليكم الإنسان والبهيمة فيكثرون ويثمرون واسكنكم حسب حالتكم القديمة وأحسن إليكم أكثر مما في أوائلكم. فتعلمون أني أنا الرب وأمشّى الناس عليكم شعبي إسرائيل فيرثونك فتكون لهم ميراثاً ولا تعود بعد تثكلهم. هكذا قال السيد الرب. من أحل أنهم قالوا لكم: أنت أكالـــة النـــاس ومثكلة شعوبك. لذلك لن تأكلي الناس بعد ولا تثكلي شعوبك بعد يقول السيد الرب ولا أسمــع

<sup>(</sup>١) راجع شرح هذا النص في كتابنا هرمحدون حقيقة أم خيال – نشر مكتبة الإيمان – المنصورة.

فيك من بعد تعيير الأمم ولا تحملين تعيير الشعوب بعد تعيير الأمم، ولا تثرين شعوبك بعد. يقول السيد الرب.

وكان إلى كلام الرب قائلا: يا بن آدم إن بيت إسرائيل لما سكنوا أرضهم بحسوها بطريقهم وبأفعالهم. كانت طريقهم أمامي كنحاسة الطامث. فسكبت غضبي عليهم لأحل الدم الذي سفكوه على الأرض وبأصنامهم نجوسها. فبددتهم في الأمم فتذروا في الأراضي. كطريقهم وكأفعالهم؟ دنتهم. فلما حاءوا إلى الأمم حيث حاءوا؟ نجسوا اسمى القدوس إذ قالوا لهم: هؤلاء شعب الرب وقد خرجوا من أرضه. فتحننت على اسمى القدوس الذي نجسه بيت إسرائيل في الأمسم حيست حاءوا.

لذلك فقل لبيت إسرائيل. هكذا قال السيد الرب: ليس لأحلكم أنا صانع يا بيت إسرائيل بل لأحل اسمى القطيم المنجس في الأمم حيث حئتم. فأقدس اسمى العظيم المنجس في الأمم الذي نجستموه في وسطهم فتعلم الأمم أني أنا الرب يقول السيد الرب حين أتقدس فيكم قدام أعينهم. وآخذكم من بين الأمم وأجمعكم من جميع الأراضي وآتي بكم إلى أرضكم. وأرش عليكم ماء طاهراً فتطهرون من كل نجاستكم ومن كل أصنامكم أطهركم. وأعطيكم قلبا حديداً وأجعل روحي وروحا حديدة في داخلكم وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم. وأجعل روحي في داخلكم وأحملكم تسلكون في فرائضي وتحفظون أحكامي وتعملون بها. وتسكنون الأرض السي داخلكم وأحمل أن نجاساتكم وأدعو أعطيت آباءكم إياها. وتكونون لي شعباً وأنا أكون لكم إلها. وأخلصكم من كل نجاساتكم وأدعو الخنطة وأكثرها ولا أضع عليكم حوعا. وأكثر ثمر الشجر وغلة الحقل لكيلا تنالوا بعد عار الجسوع بين الأمم.

فتذكرون طرقكم الرديئة وأعمالكم غير الصالحة وتمقتون أنفسكم أمام وجوهكم من أحل آثامكم وعلى رحاساتكم. لا من أحلكم أنا صاع. يقول السيد الرب فليكن معلوما لكم. فاخعلوا واخزوا من طرقكم يا بيت إسرائيل. هكذا قال السيد الرب: في يوم تطهيري إياكم من كل آثامكم أسكنكم في المدن فتبنى الخرب. وتفلح الأرض الخربة. عوضا عن كونها خربة أمام عيني كل عابر. فيقولون هذه الأرض الخربة: صارت كحنة عدن والمدن الخربة والمقفرة والمنهدمة محصنة معمورة. فتعلم الأمم الذين تركوا حولكم أني أنا الرب بنيت المنهدمة وغرست المقفرة. أنا الرب تكلمت وسأفعل. هكذا قال السيد الرب. بعد هذه أطلب من بيت إسرائيل لأفعل لهم. أكثرهم كغنم أناس. فيعلمون أني أنا

كانت على يد الرب فأحرجني بروح الرب وأنزلني في وسط البقعة وهي ملآنة عظاماً. وأمرّني عليها من حولها وإذا هي كثيرة حداً على وحه البقعة وإذا هي يابسة حداً. فقال لي يا بسن آدم أتحيا هذه العظام؟ فقلت: يا سيد الرب أنت تعلم. فقال لي: تنبأ على هذه العظام وقل لها: أيتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب. هكذا قال السيد الرب لهذه العظام. هأنذا أدخل فيكم روحا فتحيون. وأضع عليكم عصبا وأكسيكم لحما وأبسط عليكم حلداً وأحعل فيكم روحا فتحيون وتعلمون أني أنا الرب.

فتنبأت كما أمرت وبينما أنا أتنبأ كان صوت وإذا رعش. فتقاربت العظام كل عظهم إلى عظمة. ونظرت وإذا بالعصب واللحم كساها وبسط الجلد عليها من فوق وليس فيها روح. فقال لي: تنبأ للروح تنبأ يا بن آدم وقل للروح هكذا قال السيد الرب: هلم يا روح من الرياح الأربع وهب على هؤلاء القتلى ليحيوا. فتنبأت كما أمرني؛ فدحل فيهم الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم حيش عظيم حداً حداً.

ثم قال لي : يا بن آدم. هذه العظام هي كل بيت إسرائيل. ها هم يقولون: يبست عظامنا وهلك رحاؤنا. قد انقطعنا. لذلك تنبأ وقل لهم هكذا قال السيد الرب. هأنذا أفتح قبوركم وأصعدكم من قبوركم يا شعبي وآتي بكم إلى أرض إسرائيل. فتعلمون أني أنا الرب عند فتحيي قبوركم وإصعادي إياكم من قبوركم يا شعبي. وأحعل روحي فيكم فتحيون وأحعلكم في أرضكم فتعلمون أني أنا الرب تكلمت وأفعل. يقول الرب.

وكان إلى كلام الرب قائلا وأنت يا بن آدم حذ لنفسك عصا واحدة واكتب عليها ليهوذا ولبني إسرائيل رفقائه. خذ عصا أخرى واكتب عليها ليوسف عصا أفرايم وكل بيست إسسرائيل رفقائه. واقر لهما الواحدة بالأخرى كعصا واحدة فتصير واحدة في يدك. فإذا كلمك أبناء شلعبك قائلين أما تخبرنا ما لك وهذا؟ فقل لهم: هكذا قال السيد الرب. هأنذا آخذ عصا يوسف التي في يد أفرايم واسباط إسرائيل رفقاءه وأضم إليها عصا يهوذا وأجعلهم عصا واحدة، فيصيرون واحدة في يدى. وتكون العصوان اللتان كتبت عليهما في يدك أمام أعينهم. وقل لهم. هكذا قال السيد الرب. هأنذا آخذ بني إسرائيل من بين الأمم التي ذهبوا إليها وأجمعهم من كل ناحية وآتي كهم إلى أرضهم. وأصيرهم أمة واحدة في الأرض على حبال إسرائيل. وملك واحد يكون ملكا علسهم ولا برحاساتهم ولا يكونون بعد أمتين ولا ينقسمون بعد إلى مملكتين. ولا يتنجسون بعد بأصنامهم ولا برحاساتهم ولا بشيء من معاصيهم بل أخلصهم من كل مساكنهم التي فيها أخطأوا وأطهرهم؛ فيكونون لي شعباً وأنا أكون لهم إلها. وداود عبدي يكون ملكا عليهم ويكون لجميعهم راع واحد فيسلكون في

أحكامي ويحفظون فرائضي ويعملون بها. ويسكنون في الأرض التي أعطيت عبدي يعقوب إياها التي سكنها آباؤكم ويسكنون فيها هم وبنوهم وبنو بنيهم إلى الأبد وعبدى داود رئيس علسيهم إلى الأبد. واقطع معهم عهد سلام فيكون معهم عهداً مؤبداً وأقرهم وأكثرهم وأحعل مقدسى في وسطهم إلى الأبد. ويكون مسكني فوقهم وأكون لهم إلها ويكونون لي شعباً. فتعلم الأمم أني أنا الرب مقدس إسرائيل إذ يكون مقدسي في وسطهم إلى الأبد" [حزقيال ٣٦+]

#### \* \* \*

#### يوم ځنين

وقد قلنا: أن اليهود لما وقعوا تحت الجزية لملك بابل. صاروا بالجزية أمواتــــا – بحـــــازا – ثم صاروا تحت الجزية لملوك فارس، ثم صاروا تحت الجزية لملوك اليونان.

ونقول: إن الأسكندر<sup>(۱)</sup>بن فيلبّس المكدوني. المعروف بذي القرنين وجاء مــن ذكــره في القرآن الكريم؛ لما استولى على بلاد اليهود. وتعبدوا له بدفع الجزية. حدث من بعد موته؛ أن اليهود أرادوا التخلص من حكم خلفائه اليونانيين. تحت قيادة "متتبا بن يوحنا بن سمعان" وكان له خمســة بنين ١-يوحنا. ٢-وسمعان. ٣-ويهوذا الملقب بالمكّابي. ٤-وألعازار. ٥-ويوناتان.

وسمعان ابنه "يوحنا" وهؤلاء حاربوا بغية التخلص من حكم اليونان. ولكنهم في النهايسة لم ينتصروا. وأدت بمم كثرة الحروب إلى ضعفهم لما جاء الرومان إليهم بقيادة بومبيــوس ســـنة ٦٣ ق.م. وظل حكم الرومان عليهم إلى أن طردهم المسلمون في زمن عمر بن الخطاب عن فلسطين.

فلئلا يظن إنسان أن بني إسرائيل لما ماتوا بدفع الجزية لبابل وفارس واليونان. صاروا أحرارا في أيام اليونان. ذكر الله في القرآن ما يدل على ألهم قاتلوا ولكنهم لم يحرزوا نصرا يكون لهم بسه ملك كملك داود وسليمان. وإذا لم يكن لهم ملك من سبى بابل، إلى ظهور محمد على يكون المحيى لهم من الذل، والباعث لهم من الموت؛ هو نبي الإسلام على يقول الله تعالى مخاطباً اليهود في سسورة

<sup>(</sup>۱) بدء سفر المكابيين الأول: هو: " ١- إن الإسكندر بن فيلبس المكدوني بعد خروجه من أرض كتيم، وإيقاعه بداريوس ملك فارس وماداى ملك مكانه وهو أول من ملك على اليونان. ٢- ثم أثار حروباً كثيرة وفتح حصوناً متعددة وقتل ملوك الأرض. ٣- واحتاز إلى أقاصى الأرض ملك مكانه وهو أول من ملك على اليونان. ٢- ثم أثار حروباً كثيرة وفتح حصوناً متعددة وقتل ملوك الأرض. ٣- واستولى على البلاد والأمم وسلب غنائم جمهور من الأمم فسكتت الأرض بين يديه. فترتفع في قليه وتشامخ. ٤.وحشد حيشاً قوياً حداً. ٥- واستولى على البلاد والأمم والسلاطين فكانوا بحملون إليه الحزية. ٢-وبعد ذلك انظر على فراشه وأحس من نفسه بالموت. ٧-فدعا عبيده الكراء الذين بشاوا معه منذ الصباء فقسم مملكته بينهم في حياته. ٨-وكان مملك الإسكندر اثنني عشرة سنة ومات. ٩-فتملك عبيده كل واحد في مكانه. ١٠-وليس كل

التوبة : ﴿ لَقَدْ لَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَة وَيَوْمَ خُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَــنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَخُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُدْبِرِينَ ﴾ (التوبة: ٢٥) وكلمة حــنين كلمــة تصغير.

وفي آخر سفر المكّابيين الأول ما نصه: "فلما سكر سمعان وبنوه قام بطلماوس ومسن معسه وأخذوا سلاحهم ووثبوا على سمعان في المأدبة وقتلوه هو وابنيه وبعضاً من غلمانه. وحان خيانسة فظيعة وكافأ الخير بالشر. ثم كتب بطليماوس بذلك وأرسل إلى الملك أن يوجه إليه حيشاً لنصرته فيسلم إليه البلاد والمدن. ووجه قوماً إلى حازر لإهلاك يوحنا وأنفذ كتباً إلى رؤسساء الألسوف أن يأتوه حتى يعطيهم فضة وذهباً وهدايا وأرسل آخرين ليستولوا على أورشليم وحبل الهيكل. فسسبق واحد وأخبر يوحنا في حازر بملاك أبيه وأخويه وأن بطلماوس قد بعث من يقتله. فلما سمع ذلك بهت حداً وقبض على الرحال اللذين أتوا ليقتلوه وقتلهم لعله أنهم يريدون إهلاكه. وبقية أخبسار يوحنا وحروبه وما أبداه من الحماسة وبناؤه الأسوار التي بناها وأعماله. مكتوبة في كتاب أيسام كهنوته الأعظم منذ تقلد الكهنوت الأعظم بعد أبيه" [١ مك ١٦ : ١٦ - ٢٤]

وقد ظن المفسرون أن قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَة وَيَوْمَ حُنسيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرِكُمُ فَلَمْ تَعْنِ عَنْكُمْ شَيْنًا وَصَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُسلَيْدِينَ ﴾ (التوبة: ٢٥) للمسلمين. والحق : أنه حطاب لليهود. وذلك لأن المفسرين يقولون : إن غزوة حنين كانت بعد فتح مكة. وكان مكالها في "الطائف" وفاهم أن من يفتح مكة تكون الطائف في حوزته. إذ هما معا متحاوران. ومن يقرأ من أول سورة براءة يجد الكلام في المشركين وهم اليهود. وقوله : ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاوُكُمْ وَإِخْوَائُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ الْقَرَوُقُمُوهَا وَتِجَارَةً لَا فَتَرَقُعُوها وَتِجَارَةً وَحُقَى يَأْتِي اللّهُ بَأَمْرِهِ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ (التوبة: ٢٤) هو تمديد بهاهلاك اليهسود في حربي الله بأمْرِه وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقُومَ الْفَاسِقِينَ ﴾ (التوبة: ٢٤) هو تمديد بهاهلاك اليهسود في سييله فَترَبُّعُسوا "يوم الرب" ثم يخاطب الله اليهود بقوله ما معناه. " لا تغتروا بكثرتكم. لأني لن أكون معكم وانتم تخاربون محمدا. وقد نصرتكم في مواطن كثيرة. أما يوم حنين فلأني لم أكن معكسم؛ لم تسنفعكم كثرتكم. ومن بعد الحرب (وليتم مدبرين) ولم تحققوا لكم ملكا مستقلا عن اليونان.

ثم بعد مدة من الزمان. لما بعث الله محمداً رسوله؛ أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل عليهم ملائكة السماء فحاربوا معهم. وعذب الذين كفروا وهم اليهود. ذلك قوله تعالى:

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَـــرُوا وَذَلكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ (التوبة:٢٦) وعلى هذا التفسير يكون التطابق التام واضحا بين:

١ - ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَخْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ ﴾ (البقرة:٢٤٣)

٢ - ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَة وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُعْنِ عَنْكُمْ
 شَيْناً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْلَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُدْبِرِينَ ﴾ (التوبة: ٢٥) وتم الكلام. واسستأنف كلاماً حديداً وهو:

٣ -﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَعَـــذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾(التوبة:٢٦)

٤ - وهي متطابقة مع قولُه تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُـــمْ أُلُــوفَ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ ﴾ (البقرة: ٢٤٣)

## البشارة العاشرة إتيسان السرب

#### تهيد:

في التوراة أن الله هو الخالق للعالم وحده، وأنه ليس كمثله شئ. ففي سفر التثنية: "ليس مثل الله" [تث ٣٣ : ٢٦] وفي التوراة: أن الله لا يحده مكان ولا زمان، ففي سفر إرمياء: "ألعلى إله من قريب؟ يقول الرب" [إر ٢٣ : ٢٣ –٢٤].

ويترتب على هذا: أنه إذا ورد في التوراة أن الله ذهب وحاء؛ فإن المراد ليس هو السذهاب والمجئ على الحقيقة، لأن الله ليس حسماً، وإنما المراد بالذهاب: صرف رحمته، وبالمجئ: بمجئ أمره أو مجئ نبيه أو مجئ ملك نيابة عنه. وهكذا.

وقد حاء في سفر زكريا: "هو ذا يوم للرب يأتي" والمراد منه: اليوم الذي سيحارب فيه النبي الأمي المماثل لموسى أعداءه في الأيام الأولى لظهوره. وسمى بيوم السرب. لأن السنبي آت منسه، والشريعة شريعته. وقد وعد بنصره على أعدائه. وقال زكريا: "فيخرج الرب ويحارب تلك الأمم" والمراد: حروج نبي الرب. لا حروج الله ذاته؛ لأن الله ليس حسما. وقال زكريا: "ويسأتي السرب الهي أي يأتي نبي الرب سيدي "وجميع القديسين معه" لا كل اليهود وإنما الذين آمنسوا به. وفي ترجمة "وجميع القديسين معك" وهو التفات إلى النبي الآتي.

وقد عبر المسيح عيسى التَلِين عن محمد ﷺ بنفس تعبير زكريا. فقال: "ومستى حساء ابسن الإنسان في بحده، وجميع الملائكة القديسين معه" وابن الإنسان: هو محمد ﷺ: "هو ذا يوم للسرب يأتي: فيقسم سلبك في وسطك. وأجمع كل الأمم على أورشليم للمحاربة فتؤخذ المدينة وتنسهب البيوت وتفضح النساء ويخرج نصف المدينة إلى السبى وبقية الشعب لا تقطع من المدينة.

فيحرج الرب ويحارب تلك الأمم كما في يوم حربه يوم القتال. وتقف قدماه في ذلك اليوم على حبل الزيتون الذي قدام أورشليم من الشرق، فينشق حبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب وادياً عظيماً حداً، وينتقل نصف الحبل نحو الشمال، ونصفه نحو الجنوب، وتمربون في حواء حبالي؛ لأن حواء الجبال يصل إلى آصل. وتمربون كما هربتم من الزلزلة في أيام عُزيّا ملك يهدوذا.



#### وبعد هذا التمهيد نقول:

إتيان الرب على سحاب السماء:

في الديداكي: (حينئذ ينظر العالمُ الربُّ آتيا على سحاب السماء) ولو كان النظر إلى المسيح عيسى التَّيْكُ لكان يقول: حينئذ ينظر العالم إلى حالة كونى آتيا على السحاب. وذلك لأنه هو المتكلم. وهذا يدل على أنه يتكلم عن غيره.

وقد ذكرنا في نبوءة دانيال عن ابن الإنسان صاحب ملكوت السموات أنه يسأتي إلى الله، وأنه أعطاه سلطانا ومجداً وملكوتاً، وأنه سيأتي مع سحب السماء؛ كناية عن تعظيمه وارتفاعه وعلو مقداره. فالمسيح يشير بقوله يأتي الرب على سحاب السماء إلى ابن الإنسان في الأصحاح السسابع من سفر دانيال، وهو: (كنت أرى في رؤى الليل، وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان؛ أتى وجاء إلى القديم الأيام؛ فقربوه قدامه؛ فأعطى سلطاناً ومجداً وملكوتاً؛ لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول، وملكوته ما لا ينقرض) [دانيال ٧ :١٣].

وفي إنجيل متى يقول المسيح: (وايضا: أقول لكم: من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة، وآتيا على سحاب السماء) [متى ٢٦: ٢٦] يقصد بسحاب السماء: تعظمه وارتفاعه. ويقصد بالجلوس عن يمين القوة: أن النبي الآني سيكون مع الله ضد الشيطان. ففي المزمور المائة والعاشر: (قال الرب لربي: اجلس عن يميني؛ حتى أضع أعداءك موطئاً لقدميك) [مزمور 1: ١١] وهذا هو نصه: (قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئاً لقدميك. يوسل الرب قضيب عزك من صهيون. تسلط في وسط أعدائك. شعبك منتدب في يوم قوتك في زينة مقدسة من رحم الفجر لك طل حداثتك.

أقسم الرب ولن يندم. أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. الرب عن يمينك يحطم في يوم رجزه ملوكاً. يدين بين الأمم. ملأ جثناً أرضاً واسحة سحق رءوسها من النسهر يشرب في الطريق لذلك يرفع الرأس) [مزمور ١١٠]

\* \* \*

# البشارة الحادية عشرة المتاجسرة بالمسيح

تمهيد: كلمة "المسيح" على الحقيقة هي المسح بالدهن المقدس لأي عالم أو نسبي أو ملك. وعلى المجاز يكون وعلى المجاز يكون المجاز تدل على المصطفى من الله لأداء رسالة مقدسة ولو لم يمسح بالدهن. وعلى المجاز يكون كل نبي في بني إسرائيل "مسيح" الرب، أي المصطفى من الله. فعيسى الطَيْكُ "مسح الله" وموسى الطَيْكُ "مسح الله".

وقد أطلق علماء بني إسرائيل لقب "المسيح" بالألف واللام على النبي الأمي المماثل لموسى. وهو محمد ﷺ. فيكون محمد ﷺ بحسب لسانهم هو "المسيح" أي السنبي الأمسي الآتي إلى العسالم. المكتوب عنه في سفر التثنية ١٨ وفي إنجيل يوحنا ١.

ولما أراد المسيحيون حعل عيسى هو "المسيح" لا "مسيح" ، ابتـــدأت المتــاحرة بالمسـيح. فاليهودي إذا مرّ على مسيحي يرجو من ورائه نفعاً يقول له: أنا مسيحي؛ لأنه قـــد تــبين لي: أن يسوع هو المسيح الرئيس. وإذا مر على يهودي مثله يقول له: إن المسيح لم يظهر بعد، وأوصافه لا تنطبق على يسوع. واليهودي إذا مر على نصراني يقول له: إن المسيح هو محمد — كما قال يسوع — وهكذا تاجر اليهود باسم "المسيح الرئيس".

وقد كان "بولُس" من النصارى الذين يقولون: إن محمدا هو المسيح، ثم صار من المسيحيين الذين يقولون: إن يسوع هو المسيح. وكذب ونافق كما يقول هو عن نفسه: في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس — الأصحاح التاسع:

(فإني إذا كنت حراً من الجميع استعبدت نفسى لأريح الأكشرين فصرت لليهودي كيهودي لأربح اليهود وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت النساموس وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس مع أني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس للمسيح لأربح الذين بلا ناموس. صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء صرت للكل كل شي الأخلص على كل حال قوماً وهذا أنا أفعله لأجل الإنجيل لأكون شريكاً فيه)

يقول المسيح الطّينين: (كل من يأي باسم الرب؛ اقبلوه بعد اختباره؛ تعرفونه. لأنه سيكون لكم تمييز اليمين واليسار. أما إذا كان الآي عابر سبيل، فساعدوه بقدر ما تستطيعون، ولا يبقى عندكم إلا يومين أو ثلالة إذا اقتضى الأمر. أما إذا أراد أن يمكث عندكم وكان صاحب حرفة؛

فليعمل ويأكل. وإن لم تكن له حرفة؛ فدبروه بفطنتكم. فكيف يحيا بينكم بدون عمل؟ فـــإذالم يرد أن يعمل؛ فهو متاجر بالمسيح. فاحذروا مثل هؤلاء) [ديداكي ١٢: ١-٥].

لاحظ "فكيف يميا بينكم بدون عمل؟" في مخطوط: "فكيف يميا بينكم مسيحي بدون عمل؟" ويقول الراهب: "وهنا يتسائل بترسون Peterson — ومعه الحق في ذلك — هل ظهرت كلمة "مسيحي" في النص الأصلي للديداكي؟ لأنه يُظن أن الترجمة الأثيوبية لها والتي لم تذكر هذه الكلمة هي الأدق في ذلك" أه ونوضح نحن ما لم يوضحه الراهب فنقول: إن لقب مسيحي لم يوضع على النصاري إلا من بعد التحريف في مجمع نيقية سنة ٢٥٣م؛ وذلك لأن "المسيح" لقب لمحمد على النصاري إلا من بعد التحريف في مجمع نيقية سنة و٢٥م؛ وذلك لأن "المسيح" لقب من إنجيل متى وما بعده. وكانوا يعرفون بالنصاري لا بالمسيحيين. ومن بعد التحريف صاروا يعرفون بالمسيحيين. فخلو الديداكي من كلمة "مسيحي" يدل على أنه مكتوب من قبل التحريف. وهذه هو بحث عن معني كلمة المسيح:

### المسيح الرئيس

في الأصحاح الرابع من إنجيل يوحنا: (فقالت له المرأة : إني أعلم أن المسيًّا، الذي يُسدعى المسيح: سيأتي. ومتى جاء، فهو يُعلن لنا كلُّ شيء)

The woman said: I know that Messiah (Called Christ) is coming. When comes, he well explain everything to us.

وهذا النص يدل على أن النبي المنتظر، الملقب بلقب "المُسيَّا" لم يكن قد ظهر في بني إسرائيل أو في بني إسرائيل أو في بني إسماعيل، قبل المسيح عيسى ابن مريم الطَّيْكُلُا.

#### فمن هو المسيّا؟

اعلم: أن موسى الطُّولِينَ في التوراة نبَّه على نبي سيأتِ من بعده؛ ليقيم الدين، كما أقامه هــو للناس. وذكر عشرة أوصاف تدل كلها عليه؛ هي:

۱ - نی.

٢- من بين إخوة بني إسرائيل. أي من بني إسماعيل. وذلك لأن الله استحاب دعاء إبراهيم
 في إسماعيل بأن يكون نسله سائراً أمامه، في دعوة الناس لعبادته، فقد قال لإبراهيم: (سر أمامه)
 وكن كاملاً [تك ١٧ : ١].

وقال إبراهيم لله: (ليت إسماعيل يعيش أمامك" فقال الله: "وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا اباركه) [تك ١٧: ١٨]. ٣-مثل موسى. في الحروب والانتصار على الأعداء والرئاسة والملسك [تـــث ٣٤: ١٠]. وقد نصت التوراة على أن هذا النبي المماثل لموسى، لن يظهر مـــن بـــني إســـرائيل. ولأن إسماعيل مُبارك فيه؛ فإنه يكون من ذريته [تث ٣٤: ١٠].

٤ - أمِّي لا يقرأ ولا يكتب. لقوله: "وأجعل كلامي في فمه".

ه – أمين على الوحى. لا يزيد فيه ولا ينقص منه.

٦- ينسخ شريعة موسى ويكون رئيساً وملكاً على بني إسرائيل. لقوله: "له تسمعون".

٧- ينصره الله على أعدائه. لقوله: " ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمى. أنا أطالبه " أي ينتقم الله من أعدائه على يديه وعلى أيدي أتباعه. وقد ترجمها بطرس بقوله: "ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تُباد من الشعب" [أع ٣: ٣٣].

٨- لا يُقتل بيد أعدائه. لقوله في النص: إن النبي الذي يكذب على الله أو يدعو إلى إله غير
 الله، ويزعم أنه هو المراد من هذا النص، يقتله الله.

٩ يتحدث عن أمور تحدث في مستقبل الأيام، وإذا لم تحدث و لم تصر "فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب، بل بطغيان تكلم به النبي. فلا تخف منه"

. ١- يكون فاتح بلاد ويملك على أهلها من اليهود والأمم "له تسمعون" وهذا هو نـص التوراة من ترجمة اليسوعيين: "يُقيم لك الرب إلهك نبياً من بينكم من إخوتك.. مثلى. له تسمعون. حرياً على كل ما سألته الرب إلهك في حوريب يوم الاحتماع قائلاً: لا عدت أسمع صوت الـرب إلهي، ولا أرى هذه النار العظيمة أيضاً، لئلا أموت.

فقال لي الرب: قد أحسنوا فيما قالوا. أقيم لهم نبياً من إخوتهم مثلك، وألقى كلامي في فيه. فيخاطبهم بجميع ما آمره به. وأي إنسان لم يطع كلامي الذي يتكلم به باسمى؛ فإني أحاسبه عليه. وأي نبي تجبر فقال باسمى قولاً، لم آمره أن يقوله، أو تنبًا باسم آلهة أحرى؛ فليقل ذلك النبي.

فإن قلت في نفسك: كيف يُعرف القول الذي لم يقله الرب؟ فإن تكلم النبي باسم السرب، ولم يتم كلامه، ولم يقع؛ فذلك الكلام لم يتكلم به الرب، بل لتحبره تكلم به النبي. فلا تخسافوه" [تثنية ١٨ : ١٥-٢٢].

ويُطلق اليهود والنصارى على هذا النبي الآتي لقب "المسيا" المنتظر. أو "المسيح" السرئيس. والدليل على أن النص على النبي الآتي هو الذي يدل على المسيا الذي تفسيره المسيح: هو إجمساع

اليهود والنصارى على ذلك. ففي تفسير الكتاب المقدس. يقولون في قول موسى: (يُقيم لك الرب إلهك نبياً من وسطك من إخوتك مثلى له تسمعون. إلخ) يقولون ما نصه :"السنبي الآتي" [تثنية ١٨ : ١٥- ٢٢] يعلن موسى إعلاناً نبوياً مسيانياً عن النبي، الذي سيأتي، الذي سيحلفه في وظيفته كنبي"

فقد بينوا: أن النبي الآتي من بعد موسى الطَّيْثِلَمْ هو المسيا.

#### معنى كلمة المسيا:

كلمة المسيا. أصلها في العبرانية "هاماشياه" وفي الآرامية "مشيحا" وفي اليونانية "المسيح" وفي اللغات التي لا تنطق الحاء، وتنطق "مسيا" ومعناها: المصطفى من الله، لأداء رسالة مقدسة. وكسان معناها الحرفي: هو أن النبي يأخذ قنينة دهن مقدسة، ويمسح النبي الذي سيخلفه، أو العالم أو الملك؛ فتصير ذاته مقدسة لا يصح أن يعتدى عليها أحد بسوء. ثم صارت كلمة "المسيح" تطلق على المصطفى من الله لأداء رسالة مقدسة، ولو لم يمسح بدهن مقدس.

وكل نبي من بني إسرائيل كان يُطلق عليه لقب "مسيح" أي مسيا. ولكن النبي المنتظر، أحذ في عُرفهم ولغتهم لقب "المسيح" أي "المسيا" لا لقب"مسي" لأنه معين ومعروف ومميز عن سائر النبيين.

#### مسح الأنبياء والعلماء والملوك:

(أليس لأن الرب قد مسحك) [١ صم ١٠].

(ومسحوا داود ملكا) [ ٢ صم ٥ : ٣].

(مسحه الله بروح القدس) [أع ١٠ : ٣٨] أي عيَّنه واختاره واصطفاه و لم يمسحه بالدهن.

(مسحتك ملكا) [ ٢ مل ٩ : ٣].

(وأبشالوم الذي مسحناه) [٢ صم ١٩ : ١٠]

(أما أنا فقد مسحت ملكي) [ مزمور ٢:٢] الملك ههنا: هو محمد ﷺ.

(عبدی بدهن قدسی، مسحته) [مز ۸۹: ۲۰].

(القدوس يسوع، الذي مسحته) [أع ٤: ٢٧].

(امسح لي الذي أقول لك) [ ١ صم ١٦ : ٣].

(فلكم مسحة من القدوس) [١ يو ٢ : ٢٠].

(إن كان الكاهن- أي العالم من بني إسرائيل – الممسوح) [لا ٤ :٣].

(هكذا يقول الرب لمسيحه) [إش ٤٥ : ١] والمسيح ههنا هو كوروش الملك الفارسي.

(**لا تمسوا مسحائي)** [ أي ١٦ : ٢٢ ومز ١٠٥ : ١٥].

(سيقوم مسحاء كذبة) [متى ٢٤: ٢٤ مرقس ١٣: ٢٢].

الَمسيًّا الرئيس هو المسيح الرئيس:

في الأصحاح الأول من إنحيل يوحنا:

"وجدنا المسيا . أي المسيح" [يو ١ : ١٤].

## We have found the messiah that is the christ المسيح عيسى ابن مريم عيسى الله عنديم المسيح عيسى الله عنديم الل

ومما تقدم يُعلم أن عيسى الطّيِّلاً يُطلق عليه لقب "مسيح" مثل طالوت وداود وأبشالوم ابنـــه وكوروش وعلماء بني إسرائيل. لكن هل هو "المسيح المنتظر" المفسر بالمسيا الرئيس؟

يُطلق اليهود لقب"مسيح" على عيسى التَّلَيْقِ لأنه من علماء بني إسرائيل. ويطلق النصارى لقب "مسيح" على عيسى التَّلِينَ لأنه:

- عالم ب- ونبي

ونحن المسلمين نُطلق لقب "مسيح" على عيسى الطَّيْكُلِّ لأنه:

أ- عالم ب- ونبي

ذلك لأنه هو "المسيح" المنتظر المماثل لموسى، الذي من أوصافه أن يسمع له بنو إسرائيل ويطيعون في كل ما يكلمهم به وقد قال تعالى : (اسْمُهُ الْمَسيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ) فقوله (اسْمُهُ مَرَيَمَ) مبتدأ وحبره (اسْمُهُ الْمَسيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ) وفي القرآن أيضاً: ﴿ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ﴾ وفي القرآن أيضاً: ﴿ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسيحُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ﴾ فكأن سائلا سأل: ما صفته وما هي مترلته عند الله؟ ورد بقوله: (رَسُولُ اللّهِ ) ومثله : ﴿ مَا الْمَسيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلّا رَسُولٌ ﴾ وكل ذلك يدل على أنه لا يعرف إلا بمحموع الثلاثة الاسم والكنية واللقب.

#### نبوءات التوراة عن المسيًّا:

ونبوءات التوراة كلها تدل على نبي واحد على نبيين. وكل المسلمين بلا استثناء يقولون: إن هذا النبي الواحد هو محمد ﷺ ومن قال منهم بأن عيسى الطّين بشرت به التوراة، فإنـــه لم يــــذكر

نبوءة واحدة على قوله. وهو قال ما قال سماعاً عن الضالين من المسيحيين. إذ ليس في التوراة إلا ما يلى:

١-النص على بركة إسماعيل، وسكناه في "فِاران" [تك: ١٧ و ٢١].

٢ - النص على زوال الملك من اليهود، ونسخ الشريعة على يد شيلون. [تسك ٤٩ : ١٠] وعيسي ما مالك وما نسخ.

٣-النص على النبي الأمي [تث ١٨: ١٥-٢٢].

٤ - النص على تقسيم البركات بين سيناء وساعير وفاران [تت ٣٣ : ١ - ٣].

٥-النص على إغاظة الله لليهود على يد أمة أمية غبيَّة حاهلة [تت ٣٢ : ٢٦].

٦-النص على نبوءة بلعام وفيها: "أراه ولكن ليس الآن .." [عدد ٢٤ : ١٧].

ليس غير هذا في الأسفار الخمسة. وكل هذا يدل على محمد على فأين هي النبوءات التي تدل على عيسى الطّيخ؟ ليس ولا واحدة. وإذا كان الأمر كما ذكرنا، فهل يكون عيسسى هو السنبي المنتظر؟ أين هي النبوءات التي تدل عليه؟ إذا ليس هو. وبالتأكيد ليس هو. وإن عيسى الطّيخ نسبي معظم قد أرسله الله في حينه ليبشر بمحمد على هو ويجيى عليهما السلام المعروف عسدهم بيوحسا المعمدتان — وما أحدهما هو المسيح الرئيس. وكل واحد منهما "مسيح" غير رئيس. إذ لم يكسن أي واحد منهما ملكاً على شعب إسرائيل. وشرط المسيح أن يُزيل مملكة الروم.

#### لسان الرسل:

وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِــــهِ لِيُبَـــيّنَ ﴾ ومن لسان بني إسرائيل:

## أولاً: إطلاق لفظ "مسيح" علي:

ا النبي ب- والعالم ج- والملك

وكانوا يطلقون لفظ "المسيح" على النبي الذي وعد به موسى ليحدعوا العالم بأنه سيظهر من حنسهم. فبيَّن لهم عيسى التَّفِينُ أن هذا "المسيح" المنتظر بحسب لغتكم سيأتي من بني إسماعيـــل التَّفِينُ، واستدل على قوله بنص التوراة عن بركة إسماعيل.

نانياً: إطلاق لفظ "ابن الله" على كل يهودي، سواء أكان صالحاً أو فاسداً. لمسا حساء في التوراة : "أنتم أولاد للرب إلهكم" [تث ١٤ : ١].

 أطلقوه على إسرائيل، ففي سفر الخروج قالوا عن الله تعالى أنه قـــال: "إســـرائيل ابـــني البكـــر" [ خر٤٢٤]. وقالوا: "ليس مثل الله" [تث ٣٣ : ٢٦] وأنه لم يلد و لم يولد.

وأعطوا للنبي المنتظر لقب "ابن الله" في المزمور: "إني أخبر من حهة قضاء الرب. قـــال لي : أنت ابني. أنا اليوم ولدتك" [مز ٢:٧].

ثالثاً: قالوا: لا جسم لله؛ وذلك لأنه لا مثل له. ونفوا المكان عنه. بنصوص هي مُحكمة عندهم. ثم قالوا: إن الله مستو على العرش. على معنى -عندهم - هو أنه المالك وحده للعالم وليس معه من شريك في الملك. وعبروا عن البي المنتظر بأن الله قال له: "اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطناً لقدميك" يريدون: كن معى سائراً أمامي في دعاء الناس لعبادتي، وأنا سأنصرك على أعدائك؛ وذلك لأنهم كتبوا في التوراة: "ليس مثل الله" وكرروها كثيراً.

وكتبوا عن أنفسهم أنهم "آلهة" أي سادة. وأنهم "أرباب" كلهم. أي سادة.

وكتبوا عن النبي المنتظر بلسانهم: أن داود قال عنه: إنه سيده. في قوله: "قال الله لسسيدي " أي قال الله لسيد داود. فمن هو سيد داود؟ إنه النبي المنتظر. على معنى: أنني لو كنت حياً في بحيثه؟ لخضعتُ لشريعته.

#### عيسى الطَّيْلِ يتحدث عن نبي الإسلام بلغة قومه:

أولاً: أطلق اليهود لقب "ابن الله" على النبي المنتظر، في المزمور الثاني لداود التَّلَيِّلاً ونصه:

"لماذا ارتحت الأمم، وتفكر الشعوب في الباطل؟ قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معاً على الرب وعلى مسيحه. قاتلين: لنقطع قيودهما، ولنطرح عنا ربطهما. الساكن في السمات يضحك. الرب يستهزئ بهم. حينئذ يتكلم عليهم بغضبه، ويرحفهم بغيظه. أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون، حبل قدسي. إني أخبر من حهة قضاء الرب. قال لي: أنت ابني. أنا اليوم ولدتك. اسالني فأعطيك الأمم ميراثاً لك. وأقاصى الأرض ملكاً لك. تحطمهم بقضيب من حديد. مثل إناء خزاف تكسرهم.

فالآن يأيها الملوك تعقلوا. تأدبوا يا قضاة الأرض اعبدوا الرب بخوف، واهتفوا برعدة. قَبَّلُوا الابن لئلا يغضب، فتبيدوا من الطريق؛ لأنه عن قليل يتقد غضبه. طوبي لجميسع المستكلين عليسه" [مزمور ٢ : ١-١٢].

ثانياً: أطلق اليهود لقب "الرب" على النبي المنتظر، في المزمور المئة والعاشر، بمعنى السيد. ونصه: "قال الرب لربي: احلس عن يميني، حتى أضع أعداءك موطئاً لقدميك يُرسل الرب قضيب عزك من صهيون. تسلط في وسط أعدائك. شعبك منتدب في يوم قوتك، في زينة مقدســـة. مـــن رحم الفحر لك طلُّ حداثتك.

أقسم الرب ولن يندم: أنت كاهن إلى الأبد، على رتبة مَلكي صادَق، الرب عن يمينك يحطم في يوم رجزه ملوكاً. يدين بين الأمم. ملأ حثثاً، أرضاً واسعة، سحق رءوسها، من النهر يشرب في الطريق، لذلك يرفع الرأس" [مزمور ١١٠: ١-٧].

ثالثاً: أطلق اليهود لقب "المسيا" أي "المسيح الرئيس" على النبي المنتظر الآقي مثل موسى. وقالوا: إن لقب "ابن الله" ولقب "الرب" في مزامير داود من ألقابه، ولقب "ابن الإنسان" في سفر دانيال من ألقابه. اعلم هذا، واعلم أن النصارى مجمعون على هذا. ثم اعلم: أن عيسى نفسه الطيكان في الأناجيل المقدسة ذاتها نفي عن نفسه أنه المسيح الرئيس، بل نفى مجئ المسيح الرئيس من اليهود راساً، وبين أنه سيأتي من بني إسماعيل. كيف؟

زعم اليهود العبرانيون أن النبي الآتي سيكون من نسل داود، من سبط يهوذا- يعنون من اليهود - وذلك لأن داود نفسه في سفر الزبور قال: إنه سيده أي سيخضع اليهود لشريعته. والابن لا يكون سيداً لأبيه. وعليه فإنه سيأتي من غير داود. وإذا أتى من غير اليهود، فمن نسل من سيأتي؟ أحاب: من نسل إسماعيل الطيخة ولماذا؟ لأن الله وعد إبراهيم بمباركة الأمسم والشعوب في نسل اسماعيل.

ولا تكون البركة إلا بشريعة تترل على رجل من نسله، يعمل بما الناس، فيكونون مباركين من الله بما عملوا ألم يقل الله لإبراهيم: "ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض"؟ [تك ٢٢ : ١٨]

وقال عن إسماعيل: "وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه:ها أنا أباركه" وقال عن أم إسحق: (وأباركها وأعطيك أيضاً منها أبناً أباركها فتكون أثماً، وملوك شعوب منها يكونسون) وكما حدث لنسل سارة ؛ حدث لنسل إسماعيل. إذ بركة إسحق بدأت من موسى صاحب الشسريعة . وقال الله في حقها: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَقَوْمِهِ يَا قَوْمٍ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فيكُمْ أَلْبِيَاءَ وَاللهُ عَلَيْكُمْ مُلُوكاً وَآقَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْت أَحَداً مِن الْعَالَمِينَ ﴾ (المائدة: ٢٠) وبدأت بركة إسماعيل من محمد صاحب الشريعة. ومن زمانه صار بنو إسماعيل ملوكاً على الأمم والشعوب، ليمكنوا للقرآن في الأرض.

## قال عيسى الطَّيْلان في رواية بَرْنابا:

"الحق أقول لكم: إن كل نبي متى حاء، فإنه إنما يحمل لأمة واحدة فقط، علامة رحمـــة الله، ولذلك لم يتجاوز كلامهم الشعب الذي أرسلوا إليه. ولكن رسول الله متى جاء، يعطيه الله ما هو

عثابة حاتم يده، فيحمل حلاصاً ورحمة لأمم الأرض، الذين يقبلون تعليمه، وسياني بقسوة على الظالمين، ويبيد عبادة الأصنام بحيث يخزي الشيطان؛ لأنه هكذا وعد الله إبراهيم قائلاً: "انظر في بسلك أبارك كل قبائل الأرض، وكما حطمت يا إبراهيم الأصنام تحطيماً، هكذا سيفعل نسلك أحاب يعقوب: يا معلم قل لنا بمن صُنع هذا العهد؟ فإن اليهود يقولون باسسحق، والإسماعليون يقولون باسماعيل. أحاب يسوع؛ ابن من كان داود؟ ومن أي ذرية؟ أحاب يعقوب: من إسسحق؛ لأن إسحق كان أبا يعقوب، ويعقوب كان أبا يهوذا، الذي من ذريته داود. فحينفذ قال يسسوعك ومتى حاء رسول الله فمن نسل من يكون؟ أحاب التلاميذ: من داود. فأحاب يسوع: لا تغشوا أنفسكم؛ لأن داود يدعوه في الروح رباً. قائلاً هكذا: "قال الله لربي: احلس عن يميني حتى أحعل أعداءك موطناً لقدميك، يُرسل الرب قضيبك الذي سيكون ذا سلطان في وسط أعدائك" فإذا كان رسول الله، الذي تسمونه مَسيًا، ابن داود، فكيف يسميه داود رباً؟ صدقون؛ لأني أقول لكم الحق: رسول الله، الذي تسمونه مَسيًا، ابن داود، فكيف يسميه داود رباً؟ صدقون؛ لأني أقول لكم الحق:

#### وقال متى عن عيسى الطَّيْكِيرُ:

"وفيما كان الفَرِّيسيُّون مجتمعين، سألهم يسوع قائلاً: ماذا تظنون في المسيح؟ ابن من هـو؟ قالوا له: ابن داود. قال لهم: فكيف يدعوه داود بالروح رباً، قائلاً: "قال الرب لربي: اجلس عـن يميني، حتى أضع أعداءك موطئاً لقدميك" فإن كان داود يدعوه رباً، فكيف يكون أبنه؟ فلم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة. ومن ذلك اليوم لم يجسر أحد أن يسأله بتةً.

حينئذ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلاً: على كرسى موسى حلس الكتبة والفريسيون. فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه، وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا؛ لألهم يقولون ولا يفعلون؛ فإلهم يحزمون أحمالاً ثقيلة، عسرة الحمل، ويضعونها على أكتاف النساس وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم، وكل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس؛ فيُعرَّضون عصائبهم، ويُعظمون أهداب ثيابهم، ويجبون المتكأ الأول في الولائم والجالس الأولى في المجسامع، والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس: سيدي سيدي. وأما أنتم فلا تُسدعوا سيدي؛ لأن معلمكم واحد: المسيح. وأنتم جميعاً إخوة، ولا تدعوا لكم أباً على الأرض؛ لأن أباكم واحد، الذي في السموات، ولا تُدعوا معلمين؛ لأن معلمكم واحد: المسيح. وأكبركم يكون خادماً لكم. فمن يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع" [متى ٢٢: ١١ الهم الح].

التعليق : ما هو الفرق بين رواية برنابا ورواية متى؟ لقد اتفق الاثنان معاً على أن عيســـى التخيلا نفى عن نفسه أنه "المسيح الرئيس" ونفى أيضاً أن المسيح الرئيس من اليهـــود . لقـــول داود

نفسه: إنه سيده. وقال عيسى الطّيني لأتباعه: علموا بشريعة موسى بن عمران إلى أن يأتي معلمكم الذي هو المسيح الرئيس. ولا تكونون معلمين باستقلال عن شريعة موسمى. وتواضعوا لله، ولا تتكبروا عن الدخول في شريعة المسيح الرئيس.

\* \* \*

## البشارة الثانية عشرة التجديف على الروح القدس

في الديداكي: "وكل نبي يتكلم بالروح؛ لا تجربوه، ولا تدينوه. كل خطيئة؛ تُغفر، أما هذه؛ فلا تغفر" [ديداكي ١١: ٧]

#### ما هو المراد بالروح؟

في إنجيل يوحنا أن المسيح يتكلم عن محمد الله ولقّبه بالروح القسدس. فقسال: "إن كنستم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وإنا أطلب من الأب؛ فيعطيكم فارقليط آخر؛ ليثبت معكم إلى الأبسد. روح الحق الذي لن يطيق العالم أن يقبله ... والفارقليط روح القدس الذي يرسه الأب باسمى؛ هو يعلمكم كل شيء، وهو يذكركم كل ما قلته لكم ..."

هذه ترجمة رحارد واطس في لندن سنة ١٨٣١ على النسخة المطبوعــة في روميــة ســنة ١٦٧١ م وأما الترجمة الحديثة فإنها تكتب "المعزِّى" بدل " الفاراقليط" والذي يهمنا ههنا هو "الروح القدس " الذي هو لقب "الفاراقليط" فإنه إذا أطلق مجرداً بدون اللغة اليونانية فيها حرف الســين. والسين لا توضع في اللغة اليونانية إلا للاسم هكذا "الفيرقليطوس" وهي أفعل التفضيل من "أحمـــد" أي "أحمد ﷺ والباء تنطق فاء أو باء ثقيلة.

وقد قال المسيح — في رواية متى — : "فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس: وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به" وقال في رواية مستى ومسرقس ولوقا: "إن من يشتم الروح القدس لا مغفرة لذنوبه لا في هذا العالم ولا في الآتي" والعالم الحاض هو عالم الملك والشريعة في زمن النبي الآتي. فمن يشتم النبي الآتي — وهو محمد الله — فإنه يكون رافضاً لدينه، والرافض لدينه سيكون من الخاسرين.

انظر إلى قول المسيح في رواية مرقس: "الحق أقول لكم: إن جميع الخطايا تُغفر لبني البشر والتحاديف التي يجدفونها، ولكن من حدف على الروح القدس؛ فليس له مغفرة إلى الأبد، بل هر مستوحب دينونة أبدية" [مر ٢: ٢٨-٢٩] وفي رواية لوقا ومتى: أن المسيح فرق بين "ابن الانسان" وبين "الروح القدس" فقال: إن من يشتم ابن الإنسان؛ يغفر له. ومن يشتم الروح القدس؛ لا يغفر له. وهذا تحريف في النص. فإن "ابن الإنسان" لقب للنبي المنتظر في سفر دانيال، و"الروح القدس" لقب للنبي المنتظر في سفر دانيال، و"الروح القبدس" لقب للنبي المنتظر في إنجيل يوحنا، لقبان لواحد. وهذا الواحد إذا شتم؛ فإنه يكون مشتوماً باللقبين

معا. فتكون المغايرة باطلة. وإن فسروا"الروح القدس" بإلهام من الله؛ فإن الإلهام نعمة. والنعمــة لا ترفض. وإن فسروه بوسوسة من الشيطان؛ فإن من يشتم الشيطان؛ يُغفر له؛ لأنه بشتمه قد تحــول من الباطل إلى الحق.

ثم تكلم في رواية متى عن التمييز بين الداعي الحقيقي إلى الروح القدس، وبين المتاحر به. فقال: "احعلوا الشحرة حيدة، وهمرها حيداً، أو احعلوا الشحرة ردية، وهمرها ردياً؛ لأن من الشمر تُعرف الشحرة" [مت ١٢: ٣٣] وكاتب الديداكي نقل قوله هكذا ب "ليس كل نبي يستكلم بالروح؛ هو نبي . بل من له سلوك الرب. فمن السلوك يُعرف النبي الكاذب، والنبي الحقيقي" يريد أن يقول: إن كل عالم يتكلم، وسلوكه يدل على التقوى؛ فهو صادق. وسلوكه تشهد له الشريعة. فمن يسير على حسب الشريعة فالشريعة تشهد له بالتقوى، لا أن الناس هم الذين يشهدون له.

وعلى هذا ننظر في هذا النص من التوراة وهو:

"متى قرض الرب إلهك من أمامك الأمم الذين أنت ذاهب إليهم لترثهم وورثتهم وسكنت أرضهم. فاحترز من أن تصاد وراءهم من بعدما بادوا من أمامك ومن أن تسأل عن آلهتهم قسائلاً: كيف عبد هؤلاء الأمم آلهتهم فأنا أيضا أفعل هكذا. لا تعمل هكذا للرب إلهك لألهم قد عملوا لآلهتهم كل رحس لدى الرب مما يكرهه. إذ أحرقوا حتى بنيهم وبناقم بالنار لآلهتهم. كل الكلام الذي أوصيكم به احرصوا لتعلموه. لا تزد عليه ولا تنقص منه.

إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلماً وأعطاك آية أو أعجوبة. ولو حدثت الآية أو الأعجوبة التي كلمك عنها قائلاً: لنذهب وراء آلهة أخرى لم تعرفها ونعبدها فلا تسمع لكلام ذلك السببي أو الحالم ذلك الحلم لأن الرب إلهكم يمتحنكم لكي يعلم هل تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم. وراء الرب إلهكم تسيرون وإياه تتقون وواصاياه تحفظون وصوته تسمعون وإياه تعبدون وبه تلتصقون. وذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم يقتل لأنه تكلم بالزيغ من وراء الرب إلهكم الذي أخر حكم من أرض مصر وفداكم من بيت العبودية لكي يطوحكم عن الطريق التي أمركم الرب إلهكم أن تسلكوا فيها. فتترعون الشر من بينكم.

وإذا أغواك سراً أخوك ابن أمك وابنك أو ابنتك أو امرأة حضنك أو صاحبك الذي مشل نفسك قائلاً: نذهب ونعبد آلهة أخرى لم تعرفها أنت ولا آباؤك من آلهة الشعوب الذين حولسك القريبين منك أو البعيدين عنك من اقصاء الأرض إلى أقصائها فلا ترض منه ولا تسمع له ولا تشفق عينك عليه ولا ترق له ولا تستره بل قتلاً تقتله. يدك تكون عليه أولاً لقتله ثم أيدي جميع الشعب أخيراً ترجمة بالحجارة حتى يموت لأنه التمس أن يُطوحك عن الرب إلهك الذي أحرجك من أرض

مصر من بيت العبودية؛ فيسمع جميع إسرائيل ويخافون ولا يعودون يعملون مثل هذا الأمر الشـــرير في وسطك.

إن سمعت عن إحدى مدنك التي يعطيك الرب إلهك لتسكن فيها قولا: وقد خرج أناس بنو لليم من وسطك وطوحوا سكان مدينتهم قائلين: نذهب ونعبد آلهة أخرى لم تعرفونها وفحصت وفتشت وسألت جيداً وإذا الأمر صحيح وأكيد قد عُمل ذلك الرحس في وسطك فضرباً تضرب سكان تلك المدينة بحد السيف وتحرمها بكل ما فيها من بهائمها بحد السيف. تجمع كل أمتعتها إلى وسط ساحتها وتحرق بالنار المدينة وكل أمتعتها كاملة للرب إلهك. فتكون تلا إلى الأبسد لا تُسبى بعد. ولا يلتصق بيدك شيء من المحرم لكي يرجع الرب من حمو غضبه ويعطيك رحمه. يرحمه ويكثرك كما حلف لآبائك إذا سمعت لصوت الرب إلهك لتحفظ جميع وصاياه. التي أن أوصهك بها اليوم لتعمل الحق في عيني الرب إلهك [تثنية ١٢ و ١٣].

#### البيان:

قوله "في وسطك" أي في المؤمنين عشيرة إبراهيم النَّيِّينَ. ومحمد على من عشيرة إبراهيم مسن إسمعيل. واليهود عشيرته الأقربون لأنهم من إسحق الأخ الثاني لإسماعيل. فهل دعا محمسد الله السماعيل. واليهود عشيرته الأقربون لأنهم من إسحق الأخ الثاني لإسماعيل. فهل دعا محمسه النائي يأمر عبر الله؟ إن في القرآن قوله: ( فَاعْلُمْ أَلَهُ لا إِلَهَ إِنّا اللّهُ ) (محمد: من الآية ۱) وعيسى النائي يأمر بقبول محمد الله إذا حاء في قوله: "ليس كل نبي يتكلم بالروح؛ هو نبي، بل من له سلوك السرب. فمن السلوك؛ يُعرف النبي الكاذب والنبي الحقيقي" إنه يميز بين النبي الصادق وبين السنبي الكاذب ويقول: إن الشريعة هي التي تميز النبي الحقيقي الآتي. أي أنه يتكلم عن واحد سيأتي. وهذا الواحد لا يصح شتمه والتوراة تشهد بأنه هو.

#### فما هي شهادة التوراة لمحمد ﷺ؟

في الأصحاح الثامن عشر من سفر التثنية: أن من علاماته أنه ينبئ بغيب، ويقع الغيب كما قال. وقال المسيح في رواية يوحنا: أن الفرقليط الروح القدس سيُنبأ بغيب. ومحمد على أنباً بغيب ووقع الغيب كما قال. وهذا يدل على أنه النبي الحقيقي "لكني(ا)أقول لكم الحق: إنه خير لكم أنطلق؛ لأني إن لم أنطلق لم يأتكم الفارقليط. فأما إن انطلقت أرسلتُه إليكم. فإذا حاء ذاك؛ فهو يوبخ العالم على خطية وعلى بر وعلى حُكم. أما على الخطية؛ فلأنهم لم يؤمنوا بي، وأما على البر؛

<sup>(</sup>١) ترجمة واطس.

فلأبي منطلق إلى الأب ولستم ترونني بعد. وأما على الحكم؛ فإن أركون (٢) هذا العالم قد دين. وإن لي كلاماً كثيراً أقوله لكم. لكنكم لستم تطيقون حمله الآن. وإذا جاء روح الحسق. ذاك (٣). فهسو يعلمكم جميع الحق؛ لأنه ليس ينطق من عنده، بل يتكلم بكل ما يسمع، ويخبركم بما سيأتي. وهسو يمجدنى؛ لأنه يأخذ مما هو لي، ويخبركم"

قوله: "ويخبركم بما سيأتي" هو نفسه قول موسى عنه: "وإن قلت في قلبك: كيف نعسرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟ فما تكلم به النبي باسم الرب، ولم يحدث ولم يصر؛ فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب، بل بطغيان تكلم به النبي. فلا تخف منه".

وقد تطابق هذا مع القرآن الكريم فإن اليهود لما طلبوا منه معجزات حسية كعصا موسى ويده؛ لم يجبهم إلى ما طلبوا. ذلك قوله: ﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِنَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلا كَلمَسةٌ سَبَقَتْ مَنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيه يَخْتَلِفُونَ \* وَيَقُولُونَ لَوْلا أُلْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلُ إِلمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَالْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴾ لأن معجزته عندهم - هي الأنباء بالغيب؛ لأعمل المعجزات الحسية.

وبيان ذلك: أن نبوة موسى الطّيّلاً ثبتت بمعجزات حسية، وصار بما نبيا. وإذْ صار بما نبيا؛ فإن ما يقوله عن نبي سيأي من بعده يكون صادقا فيه. أي أن معجزات موسى لما صيرته في نظر الناس نبيا؛ صار واحب التصديق في كل ما يقوله عند من آمن به. فإذا قال: إن محمد سيأتي فإنسه يجب على من صدق بنبوة موسى أن يصدق بنبوة محمد. فكأن معجزات موسى ليست له وحده، وإنما هي له ولمن أبناً به من بعده. فلماذا تكون للآتي معجزات لتبت نبوته، وهي ثابتة بإخبار مسن تقدمه عنه؟ ومن تقدمه ثبتت نبوته بمعجزات. وهذا يختلف في معجزات النبيين من موسى إلى قبل محمد. لأن موسى لم يخبر عن مجئ أحد منهم حتى تكون معجزاته له وللذي أخبر عن مجيئه. فيسوع قد وقفت له الشمس وهو يقاتل أهل أريحا، واليسع شفا من مرض البرص، وعيسى ابرأ الأكمة. ولو كان موسى قد أنبأ بمجئ أحد منهم، لكان إنباؤه عن أي واحد منهم كافيا في إثبات نبوتسه.

<sup>(</sup>٦) المراد بأركون هذا العالم أو رئيس هذا العالم: الشيطان. يعنى أنه باءت محاولاته للتشكيك في محمد بالفشل. لأنه سيأتي. وسوف يحكم عليه محمد بأنه مضل.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> ذاك إشارة إلى زمن بعيد عن المتكلم.

فلما ظهر محمد ﷺ وطلبوا منه آیات حسیة بین لهم أن القرآن یکفی فی إثبات نبوته؛ لأن موسی أحبر عنه فی قوله: "یقیم لك الرب إلهك نبیا من وسطك من إخوتك مثلی له تسمعون.. الح" ومن اوصافه فی هذا القول أن ینبا بغیب. وقد أشار القرآن إلى ذلك فی سسورة یسونس: ﴿ وَيَقُولُونَ لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِلَّمَا الْغَیْبُ لِلَّهِ فَالْتَظِرُوا إِلَی مَعَکُمْ مِنَ الْمُنْتَظِسرِینَ ﴾ (یونس:۲۰)

\* \* \*

## البشارة الثالثة عشرة المسيح السرب

## أولاً: لقب المسيح الرب:

المسيح = المسيّا من القاب النبي الأمي الآق إلى العالم. وقد بين المسيح عيسى الطّيّلا في إنجيل برّنابا أنه هو محمد على وبين في إنجيل متى أن "المسيح" سيأتي من بعده في قوله: "ولا تُدعُوا معلمين؛ لأن معلمكم واحد؛ المسيح" ولقب "الرب" ومعناه "السيد" هو ايضاً من القاب السنبي الأمي الآقي إلى العالم. وكل عالم أو نبي في بني إسرائيل يستحق لقب "سيد" وعيسى نفسه قال عن نفسه إنه سيد. ذلك قوله: "أنتم تدعونني معلما وسيداً. وحسنا تقولون؛ لأبي أنا كذلك" [يوحسا ٣١ : ٣] " قال له سمعان بطرس: يا سيد " [يو ١٣ : ٩] وفي القرآن عن يجيى الطّيلا (وسيّداً) أي معلما للتوراة. وكل نبي أو عالم في بني إسرائيل يستحق لقب "مسيح" ولكن "المسيح السرئيس" هو النبي الأمي الآتي إلى العالم. ومثله لقب " رب" ولكن "الرب" بالألف واللام لا يطلق إلا علسي النبي الأمي الآتي إلى العالم. ومثله لقب " رب" ولكن "المسيح الرب" أي المسيح السيد.

#### ثانياً: لقب "فَتَى":

كل نبي في بني إسرائيل يأخذ لقب "فتى" وقد أطلق هذا اللقب على داود التَّغَيِّلُمْ وعلى المُللِيلِّمُ، فكل واحد منها "فتى الله" أي منفذ إرادته بقوة.

#### ثالثاً: لقب "ابن الله"

كل نبي في بني إسرائيل وكل فرد عادي فيهم رحلا كان أو إمرأة يستحق لقب ابن الله لقوله: "أنتم أولاد للرب إلهكم" [تث ١٤ : ١] "وبنو العليّ كلكم" [مز ٨٢ : ٦] بمعنى المنتسب إليه والمؤمن به والعامل بشريعته. ولكن النبي الأمي الآتي إلى العالم هو ابن ممتاز – بحسب لسان بني إسرائيل – حتى إنه إذا أطلق "الابن" بالألف واللام؛ يُعرف أن المراد به هو هذا النبي ففي المزمور الثاني: "لماذا ارتجت الأمم، وتفكر الشعوب في الباطل. قام ملوك الأرض، وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين: لتقطع قيودهما، ولنطرح عنا ربطهما.

الساكن في السموات يضحك. الرب يستهزئ بهم. حينئذ يتكلم عليهم بغضبه، ويسرحفهم بغيظه. أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون حبل قدسي إني أخبر من حهة قضاء الرب. قال لي: أنت بني. أنا اليوم ولدتك. اسألني فأعطيك الأمم ميراثاً لك، وأقاصى الأرض ملكا لك. تحطمهم بقضيب من حديد.. إلخ" قوله: "أنت ابنى" معناه: أن النبي الأمى الآتي سيُعرف بسابن الله. فهسل

المسيح عيسى بن مريم ابن الله؟ هل هو الابن الممتاز؟ هل هو الابن الوحيد؟ بالتأكيد ليس هو، وإنما هو ابن الله – مجازا – بحسب لغة الكتاب. والابن الممتاز الوحيد هو – بحسب لغة الكتاب – النبي الأمى الآتي إلى العالم.

#### رابعاً : كرمة داود الكلى:

اليهود طائفتان : طائفة العبرانيين، ويعرفون بمملكة داود. وطائفة السامريين، ويعرفون بمملكة أفرايم. ويدعى العبرانييون أن "المسيا" سيأتي منهم، من مملكتهم. وسيقيم لهم دولة عظيمة. ويعبرون عنها بكرمة داود. أي ألهم يشبهون مملكة "المسيا" بكرمة من العنب كثيرة الفروع كيثيرة الثمر. فلما انفصل النصارى عن اليهود قالوا: إننا نحن المحتارون من الله للدعوة إلى هذه الكرمة فنحن بدل اليهود، وكرمتنا ستكون بدل كرمة داود. ونحن في انتظار الرب الذي سيؤسس هذه الكرمة.

#### خامساً: المسيح عيسى ليس هو الرب:

بين سفر أعمال الرسل: أن داود فتى، وأن يسوع فتى. وبين سفر الأعمال، وبين الديداكي أيضاً: أن "الرب" هو النبي الأمي الآني إلى العالم. ففي الأصحاح الرابع عشر من سفر الأعمال: "لأنه بالحقيقة احتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته" – "ولتجر آيات وعجائب باسما "فتاك يسوع" وفي الأصحاح الثالث من سفر الأعمال: " إليكم أولا إذ أقام الله فتاه يسوع "فيسوع أحذ لقب "فتى" و لم يأحذ لقب "الرب" الذي هو السيد المعلم الآتي.

وداود في الأصحاح الرابع من سفر الأعمال يأخذ لقب "فتى" ذلك قوله: "القاتل بضم داود فتاك وفي الديداكي: "نشكرك يا أبانا لأحل كرمة داود فتاك المقدسة التي عرفتنا إياها بواسطة يسوع فتاك" [٩: ٢-٣] وفي الديداكي: "نشكرك أيها الآب القدوس من أحل اسمك القدوس الذي أسكنته في قلوبنا، ومن أحل المعرفة والإيمان والخلود التي عرفتنا بما بواسطة يسوع فتاك لك الخد إلى الآباد. أيها السيد الكلى القدرة؛ حلقت كل الأشياء لأجل اسمك، ومنحت الناس طعاماً وشراباً روحيين، وحياة أبدية بواسطة يسوع فتاك" [٠٠ ٢ - ٢].

أما الرب؛ فإنه هو محمد ﷺ الذي هو السيد الآتي إلى العالم. وذلك لقول المسيح نفسه: "وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس" وبقوله: "لا يأكل أحد ولا يشرب من إفخارستيتكم غير المعتمدين باسم الرب" [٩:٥] "ومن لم يكن كذلك فليتب ماراناثا" [٦:١٠] وكلمة "ماراناثا" تعبير آرامي يعني: "تعالى يا ربنا" وماران أثا تعني "الرب ياتي" وكيف يقول

المسيح: السيد سيأتي إذا كان هو السيد؟ ويقول المسيح: " أما إذا علمكم ليزيدكم بسرا ومعرفة بالرب؛ اقبلوه كرب" [1: 7] أي أن المعلم الزائر إذا أزادهم برا ومعرفة بالسيد النبي الآب؛ فاقبلوا هذا المعلم كسيد معلم. ويقول المسيح: "كل من يأتيكم باسم الرب؛ اقبلوه" [1: 1] والمعسى: كل من يأتيكم معلما باسم السيد النبي الآبي. ويقول المسيح: "بل كونوا مستعدين؛ لأنكسم لا تعلمون الساعة التي فيها يأتي ربنا" [1: 1] أي سيدنا. وكلمة "الرب" من المشترك اللفظي. وهي على المجاز تأتي بمعنى: نبي الرب، أو السيد أو ما شابه ذلك.

#### قانون الإيمان:

وقد استقر رأي النصارى في مجمع نيقية على وضع نبوءات التوراة والإنجيل على المسيح عيسى التَّيِينُ فلذلك كتبوا: "نؤمن بالله ضابط الكل. وبرب واحد يسوع" أي أن الرب صار هــو المسيح، وحعلوه "ربا ومسيحا" وابنا لله وملكا في عالم الأحلام.

#### والرد عليهم:

أولا: في إنجيل متى والمسيح يتكلم عن هدم الهيكل وخراب أورشليم قال: "اسهروا إذاً لانكم لا تعلمون في أية ساعة يأتي بكم" وفسر ربحم بأنه ابن الإنسان فقال: "لذلك كونسوا أنستم أيضا مستعدين؛ لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان" وقال: "فاسهروا إذاً لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان" لقد فسر "الرب" الذي يسهروا من أحله بأنسه "ابسن الإنسان" فمن هو ابن الإنسان؟ أليس هو محمد عليه؟

في نبوءة النبي دانيال في الإصحاح السابع التي يقول فيها: "كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن الإنسان؛ أتى وحاء إلى القديم الأيام؛ فقربوه قدامه؛ فأعطى سلطانا ومحداً وملكوتاً؛ لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة؛ سلطانه سلطان أبدى ما لن ينول، وملكوته ما لا ينقرض".

وقال المسيح في الأصحاح الثالث والعشرين من إنجيل متى: إن علماء بني إسرائيل يعلمون التوراة للناس؛ فتعلموا منهم إلى أن يأتي المسيح. وقال: إلهم يحبون المتكأ الأول في الولائم والجالس الأولى في المجامع والتحيات في الأسواق وأن يدعوهم الناس: سيدي سيدي سيدي. أي: ربي ربي. والسيد: هو الفقيه المعلم للشريعة. وقد لهى المسيح أتباعه أن يكونوا فقهاء بشريعة غير شريعة التوراة. فقال: "وأما أنتم فلا تدعوا سيدي؛ لأن معلمكم واحد؛ المسيح " الرب. لهى عن أن ينشئوا ديانة مستقلة عن ديانة موسى. لماذا؟ لأن الذي سينشأ الديانة الجديدة، ويعلم كل شيء هو "المسيح الرئيس" فكأنه يقول: لا تكونوا سادة أي معلمين. لأن المعلم الكبير هو المسيح الآتي. وإذا كان

السيد هو الرب يكون هو "المسيح" الآتي. راحع العبارة وهي: "وأما أنتم فلا تسدعو سيدي" أي ربي " لأن معلمكم واحد " سيدكم ؟ " المسيح" الرب. وقد أورد يوحنا هذا المعنى فقال: إن المسيح نصح بقبول "البيرقليط" من بعده، الذي إذا حاء فإنه يعلمهم كل شيء "وأما المعزى الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمى؟ فهو يعلمكم كل شيء، ويذكركم بكل ما قلته لكم".

النياً: أن "الرب" وهو "السيد" حاء في المزمور الخامس والأربعين لقبا على النبي الأمي الآتي إلى العالم. فيكون "الرب" بحسب لغة أهل الكتاب هو محمد الله هو النبي الأمي الآتي إلى العالم. انظر إلى قوله فيه: "اسمعي يا بنت وانظري وأميلي أذنك وانسى شعبك وبيت أبيك؛ فيشتهى الملك حسنك؛ لأنه هو سيدك؛ فاسحدي له. وبنت صور أغني الشعوب تترضى وحهك بمدية" ويقول أهل الكتاب جميعاً: إن هذا المزمور نبوءة عن حلال المسيح وبهاء مملكته، وامتداد دينه في العالم. وقد شرحناه في غير هذا الكتاب، وشرحه مؤلف إظهار الحق رحمه الله. ومؤلف أدلة اليقين رحمه الله وهذا هو نصه:

فاض قلبي بكلام صالح. متكلم أنا بإنشائي للملك. لساني قلم كاتب ماهر. أنت أبرع جمالا من بني البشر. انسكبت النعمة على شفتيك. لذلك باركك الله إلى الأبد. تقلد سيفك على فخذك أيها الجبار حلالك وبماءك. وبجلالك اقتحم. اركب. من أحل الحق والدعة والبر فتريسك يمينسك مخاوف. نبلك المسنونة في قلب أعداء الملك. شعوب تحتك يسقطون.

كرسيك يا أالله إلى دهر الدهور. قضيب استقامة قضيب ملكك. أحببت السبر وأبغضت الإثم. من أحل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك. كل ثيابك مسر وعسود وسليحة. من قصور العاج سرتك الأوتار. بنات ملوك بين حظياتك. حُعلت الملكة عسن يمينك بذهب أوفير.

اسمعي يا بنت وانظري وأميلي أذنك وانسى شعبك وبيت أبيك فيشتهي الملك حسنك لأنه هو سيدك فاسحدي له. وبنت صور أغنى الشعوب تترضى وحهك بهدية. كلها مجد ابنة الملسك في خدرها. منسوحة بذهب ملابسها. يملابس مطرزة تُحضر إلى الملك. في إثرها عذارى صاحباتها. مقدمات إليك يحضرن بفرح وابتهاج. يدخلن إلى قصر الملك. عوضا عن آبائسك يكون بنسوك تقيمهم رؤساء في كل الأرض. أذكر اسمك في كل دور فدور. من أحل ذلك تحمدك الشعوب إلى الدهر والأبد" [مزمور ٥٥].

ثانثاً: وفي المزمور المائة والعاشر. وهو من مزامير المسيا الرئيس. يقول داود الطّينين "قال الرب لسيدي" وفي العبرى: "قال يهوه لأدوناي" وفي ترجمة "قال الرب لربي" أي قال الله لسيدي. وسيد داود لا يكون من نسله. كما قال المسيح عيسى الطّين وهذا هو نصه:

"قال الرب لربي: احلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطناً لقدميك. يرسل الرب قضيب عزك من صهيون. تسلط في وسط أعدائك. شعبك منتدب في يوم قوتك. في زينة مقدسة. من رحم الفحر لك طل حداثتك.

أقسم الرب ولن يندم. أنت كاهن إلى الأبد على رتبة مَلْكِي صادق. الرب عن يمينك يحطم في يوم رجزه ملوكا. يدين بين الأمم. ملأ حثثاً. أرضا واسعة. سحق رءوسها من النهر يشرب في الطريق. لذلك يرفع الرأس" [مزمور ١١٠].

## تحريف إنجيل لوقا في "المسيح الرب" :

يقول لوقا: إنه في الليلة التي ولد فيها عيسى التَّغِيثان " وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم. وإذا ملاك الرب وقف بهم وبحد الرب أضاء حولهم فحافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك: لا تخافوا. فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة تجدون طفلا مقمطا مضجعاً في مذود. وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين: الجاد لله في الأرض السلام. وبالناس المسرة"

البيان: الرعاة في البادية؛ يظهر لهم ملاك الرب، ويقول لهم: قد ولد لكم في اليهودية "مخلّص هو المسيح الرب" من يصدق هذا الخبر؟ لا أحد يصدقه؛ لأنه ما سمعه إلا الرعاة، وهم لم يكتبوه في حينه. ولوقا لم يسمعه. ولم يكن معاصراً للمسيح ولا لأم المسيح. وقد كتب إنجيله كمؤرخ يتتبع كلام الناس. وهل المسيح عيسى خلّص اليهود من احتلال الروم لبلاد فلسطين؟ إن التوراة تقول: إن الاحتلال لا يزول إلا على يد ابن الإنسان. وعيسى رجع إلى الله والروم باقية. ولم يزلها إلا المسلمون. وهل هو " المسيح الرب " السيد ؟ لو كان هو ما كان يقول: "اسهروا إذاً؛ لأنكه لا تعلمون في أية ساعة يأتي ربكم؟"

والتحريف الموجود في لوقا يدل على أن إنجيل الديداكي قد سلم من التحريـف في هـذا الموضع، ويدل على أنه وثيقة قديمة.

#### تحريف الرواة:

جاء في أقوال الرواة: إن محمداً ﷺ سيد ولد آدم. ولقب "السيد" في التوراة والإنجيل عليه؛ ليس بمذا المعنى، وإنما هو بمعنى "الفقيه المعلم للشريعة الجديدة". [إش ٥٧ ، ١٩].

\* \* \*

## البشارة الوابعة عشرة المذبــوح للأوثــان

مما يدل على أن إنجيل الديداكي إنجيل صحيح: أنه مكتوب مثل برنابا قبل تحريف الأناجيل. ونستدل على ذلك بنهي عيسى الطّيّخ في هذا الإنجيل عن أكل ما ذبح للأوثان. وأن النصارى الأوائل كانوا يطلبون (أزكى طُعَاماً) أي طعاماً غير مذبوح للأوثان. وقوله تعالى في القرآن الكريم : ﴿ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدينَة فَلْيَنْظُرْ أَيْهَا أَزْكَى طُعَاماً ﴾ يدل على أن المدينة كان فيها يهود يأكلون مما يدبح على اسم الله، وكان فيها وثنيون يأكلون مما يسذبح على اسم الأوثان. فإن أهل الكهف من النصارمي، قد حرجوا من الكهف وعادوا إليه من قبل الإسلام. فسإن عمدا على ولد سنة ٧٠٥م ومن قبل أن يدخلوا الكهف؛ لم تكن النصرانية قد حرفت. وكان اليهود وعاد الأوثان يضطهدوهم. ومجمع نيقية سنة ٢٢٥م الذي حرفت فيه النصرانية كان منعقدا وهسم أموات مع كلبهم داخل الكهف. وبعد ٢٠٠٩ من السنين؛ خرجوا ليطلبوا (أزْكَى طُعَاماً) لأن عيسى الطّيّل أوصى بقوله: "تحنب حداً ما ذبح للأوثان؛ لأنها عبادة آلهة مائتة" [ديداكي ٢٠٣].

وفي مقدمة إنجيل برنابا: أن الذي أباح ما ذبح باسم الأصنام هو بولس وشيعته ذلك قولـــه: "داعين المسيح ابن الله، ورافضين الختان الذي أمر به الله دائماً، ومجوزين كل لحم نجس، الذي ضلّ في عداءهم أيضاً بولس".

#### انظر إلى:

١ - داعين المسيح ابن الله. ما معناها؟ معناها: أن من ألقاب محمد ﷺ في التوراة لقب " ابن الله" في المزمور الثاني لداود الطّينيين. وقد وضعوه على عيسى الطّينين لينكروا محمداً من قبل مجيئه.

٢ – رافضين الختان. ما معناها؟ معناها: إلغاء الجهاد في سبيل الله؛ لأن الحتان علامة تميز المؤمن عن الوثني في الحروب. وما فائدة الجهاد حتى يلغوه؟ إن المسيح قال لهم، ستتحملون اضطهادات من أحل التبشير بمحمد رسول الله. وهم يريدون إلغاء التبشير بمنع الجهاد وما يجرّ إليه. وهذا هو معنى قول المسيح في الديداكي: "إذا استطعت أن تحمل نير الرب" والمراد به الاضطهادات من أحل الرب الذي هو السيد الآتي إلى العالم "تكون كاملاً. أما إذا لم تستطع؛ فافعل ما تقدر عليه" [ديداكي ٢: ٢].

يقول المفسر: "والذين يقولون إن مؤلف الديداكي هو يهودي من أصل مسيحي؛ يعتبرون أن "نير الرب" هو تكميل الفرائض والمراسيم الطقسية. ولكن يبدو هنا أنها قواعد نسكية" وقولم

باطل؛ لأن الكلام هو في الإضلال عن هذا التعليم وتحمل الأذي في سبيله "احذر أن لا يضلك أحد عن طريق هذا التعليم...إلخ"

والذي حوز للمسيحيين هذه الثلاثة هو بولس من بعد كتابة الديداكي وبرنابا. ففي رسالته إلى أهل كولوستي يقول: "إذاً إن كنتم قد متّم عن أركان العالم؛ فلماذا كأنكم عائشون في العالم تُفرض عليكم فرائض؟ لا تمس ولا تذق ولا تجسّ... إلخ" [كولوسي ٢٠:٢] بل إن في إنجيل متى نمى المسيح عن مخالطة الوثني وهو: "إن لم يسمع في الكنيسة، فليكن عندك كالوثن" [متى ١٧ في من المسيح عن مخالطة الوثني "إن كان أحد مدعو أحا؛ زانيا أو طماعا أو عابد وأسن أو شتاماً أو سكيراً أو خاطفا أن لا تخالطوا ولا تواكلوا مثل هذا" [١١ كور ٥ : ١١].

والتوراة تحرم المذبوح للأوثان، وتأمر بهدم مذابح الأوثان، وقتل جميع عباد الأوثان، وتطهير البلاد منهم. وتعيب على اليهود الذين ذبحوا لآلهة ليست الله. وتأمر بقتل السذابح لسوثن. وهسذه نصوص على ذلك:

1- "ثم قال الله ليعقوب قم اصعد إلى بيت إيل وأقم هناك واصنع هناك مذبحا لله السذي ظهر لك حين هربت من وحه عيسو أخيك. فقال يعقوب لبيته ولكل من كان معه: اعزلوا الآلهــة الغريبة التي بينكم وتطهروا وأبدلوا ثيابكم. ولنقم ونصعد إلى بيت إيل. فأصنع هناك مذبحاً لله الذي استجاب لي في يوم ضيقتي وكان معي في الطريق الذي ذهبت فيه. فأعطوا يعقوب كـــل الآلهــة الغريبة التي في أيديهم والأقراط التي في آذاتهم. فطمرها يعقوب تحت البطمة التي عند شكيم" [تك

٢- أغاروه بالأجانب، وأغاظوه بالأرجاس. ذبحوا لأوثان ليست الله، لآلهـــة لم يعرفوهـــا. أحداث قد جاءت من قريب لم يرهبها آباؤكم. الصخر الذي ولدك تركته، ونســـيت الله الــــذي أبدأك. فرأى الرب ورذل من الغيظ بنيه وبناته، وقال: أحجب وجهى عنهم، وأنظر ماذا تكـــون آخرتهم. إنهم حيل متقلب أولاد لا أمانة فيهم. هم أغاروني بما ليس إلها. أغاظوني بأباطيلهم. فأنـــا أغيرهم بما ليس شعباً بأمة غبية أغيظهم". [تث ٣٢: ٣١-٢١].

ومعنى هذا: أن اليهود منهيون عن أكل ما يذبح باسم الأوثان، وأنمم خالفوا وأكلوا ويترتب علمى المخالفة: أن الله يترع منهم ملكوت السموات، ويسلّمه إلى أمة أمية هي أمة محمد على.

- ٣- "لا تلتفتوا إلى الأوثان" [لاويين ١٩ :٤].
- ٤ "من ذبح لآلهة غير الرب وحده؛ يهلك" [خروج ٢٠: ٢٢]

٥- وفي سفر العدد: "وأقام إسرائيل في شطيم، وابتدا الشعب يزنون مع بنات مسوآب. فدعون الشعب إلى ذبائح آلهتهن فأكل الشعب وسجدوا لآلهتهن. وتعلق إسرائيل ببعل فغسور. فحمى غضب الرب على إسرائيل. فقال الرب لموسى خذ جميع رءوس الشعب وعلقهم للرب مقابل الشمس فيرتد حمو غضب الرب عن إسرائيل. فقال موسى لقضاة إسرائيل: اقتلوا كل واحد قومه المتعلقين ببعل فغور.

وإذا رحل من بني إسرائيل حاء وقدم إلى إخوته المديانية أمام عيني موسى وأعين كل جماعة بني إسرائيل وهم باكون لدى باب خيمة الاحتماع. فلما رأى ذلك فينحاس بن العازار بن هارون الكاهن قام من وسط الجماعة وأخذ رمحا بيده ودخل وراء الرجل الإسرائيلي إلى القبة وطعن كليهما الرحل الإسرائيلي والمرأة في بطنها. فامتنع الوباء عن بني إسرائيل. وكان الذين ماتوا بالوباء أربعة وعشرين ألفاً.

فكلم الرب موسى قائلاً: فينحاس بن ألعازار بن هارون الكاهن قد رد سخطي عن بين إسرائيل بكونه غار غيرتي في وسطهم حتى لم أفن بني إسرائيل بغيرتي. لذلك قل هأنذا أعطيه ميثاقي ميثاق السلام فيكون له ولنسله من بعده ميثاق كهنوت أبدي لأجل أنه غار لله وكفر عن بين إسرائيل. وكان اسم الرحل الإسرائيلي المقتول الذي قتل مع المديانية زمري بن سلو رئيس بيت أب من الشمعونيين. واسم المرأة المديانية المقتولة كزبي بنت صور. هو رئيس قبائل بيت أب في مديان" [عدد ٢٥].

# الشياطين يجادلون في الذبح باسم الله لإباحة المذبوح للأوثان

ويقول الله في القرآن الكريم: ﴿ وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللّه عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْتُ وَإِنْ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَاتِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِلَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ (الأنعام: ١٢١) ﴿ وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللّه عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنْ الشَّسَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَسَى أَوْلِيَسَائِهِمْ لِيُحَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِلَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ (الأنعام: ١٢١) والمعسى - والله أعلسم - : أن الله عَرم في التوراة ما ذبح للأوثان، وعاقب الذين أكلوا من المذبوح لهم. والمسيح عيسسى الطَيْئِلِمُ لم ينسخ التوراة، وشدد على النهى بقوله: "تجنب حداً ما ذبح للأوثان؛ لأنما عبادة آلهة مائتة"

ولكن علماء اليهود المعبر عنهم بـ (الشَّيَاطِينَ ) يوحــون إلى أتبــاعهم مــن النصــارى ليجادلوكم بصحة معتقدهم في الأكل من المذبوح للأوثان. وهم مشركون بذلك الأحبار والرهبان مع الله في التحليل والتحريم؛ لأن الله محرم المذبوح للأوثان في التوراة.

يقول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنتوس - الأصحاح التامن:

"وأما من جهة ما ذبح للأوثان فنعلم أن لجميعنا علما. العلم ينفخ ولكن المحبة تسبني. فسان كان أحد يظن أنه يعرف شيئاً فإنه لم يعرف شيئاً بعد كما يجب أن يعرف. ولكن إن كان أحد يجب الله فهذا معروف عنده. فمن جهة أكل ما ذبح للأوثان نعلم أن ليس وثن في العالم وأن ليس إله آخر إلا واحدا. لأنه وإن وجد ما يسمى آلهة سواء كان في السماء أو على الأرض كما يوجد آلهة كثيرون وأرباب كثيرون. لكن إله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له. ورب() واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن له. ورب() واحد الوثن إلى الآن يأكلون كأنه مما ذبح لوثن. فضميرهم إذ هو ضعيف؛ يتنحس. ولكسن الطعام لا يقدمنا إلى الله. لأننا إن أكلنا لا نزيد وإن لم نأكل لا ننقص. ولكن انظروا لئلا يصير سلطانكم هذا معثرة للضعفاء. لأنه إن رآك أحد يا من له علم متكناً في هيكل وثن؛ أفلا يتقوى ضميره إذ هسو ضعيف حتى يأكل ما ذبح للأوثان فيهلك بسبب علمك الأخ الضعيف الذي مات المسيح مسن أحله. وهكذا إذ تخطئون إلى الأنبوة وتجرحون ضميرهم الضعيف؛ تخطئون إلى المسيح. لذلك إن

<sup>(</sup>١) هل المسيح صاحب شريعة مستقلة عن شريعة موسى حتى يكون هو الرب الآتي؟

الست أنا رسولاً؟ الست أنا حراً؟ أما رأيت يسوع المسيح ربنا؟ الســـتم أنـــتم عملـــي في الرب؟ إن كنت لست رسولا إلى الآخرين فإنما أنا إليكم رسول لأنكم أنتم ختم رسالتي في الرب. هذا هو احتجاجي عند الذين يفحصونني. ألعلنا ليس لنا سلطان أن نأكل ونشرب؟ ألعلنا ليس لنا سلطان أن نجول بأحت زوحة كباقي الرل وإخوة الرب وَصَفا. أم أنا وبرنابا وحسدنا لسيس لنسا سلطان أن لا نشتغل. من تجند قط بنفقة نفسه؟ ومن يغرس كرما ومن ثمره لا يأكل؟ أو من يرعى رعية ومن لبن الرعية لا يأكل؟ ألعلى أتكلم هذا كإنسان أم ليس الناموس أيضا يقول هـــذا. فإنــه مكتوب في ناموس موسى: " لا تكم ثورا دارساً"؟ ألعل الله تممه الثيران؟ أم يقول مطلقاً من أجلنا إنه من أجلنا مكتوب "لأنه ينبغي للحراث أن يحرث على رجاء وللدارس على الرحاء أن يكون شريكاً في رجائه" إن كنا نحن قد زرعنا لكم الروحيات أفعظيم إن حصدنا منكم الجسديات. إن كان آخرون شركاء في السلطان عليكم أفلسنا نحن بالأولى. لكننا لم نستعمل هذا الســـلطان بــــل. نتحمل كل شيء لنلا نجعل عائقاً لإنجيل المسيح؟ ألستم تعلمون أن اللذين يعملون في الأشهاء المقدسة من الهيكل يأكلون. الذين يلازمون المذبح يشاركون المذبح. هكذا أيضاً أمـر الـرب أن الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون. اما أنا فلم أستعمل شيئا من هذا. ولا كتبت هذا لكي يصير في هكذا. لأنه خير لي أن أموت من أن يعطل أحد فخرى. لأنه إن كنت أبشر فليس لي فخر إذ الضرورة موضوعة على. فويل لي إن كنت لا أبشر. فإنه إن كنت أفعل هذا طوعاً فلي أحسر. ولكن إن كان كرهاً فقد استؤمنت على وكالة. فما هو أحري إذ وأنا أبشر أحعل إنجيل المسيح بلا نفقة حتى لم أستعمل سلطاني في الإنجيل. فإني إذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسى للحميسة لأربح الأكثرين. فصرت لليهود كيهودي لأربح اليهود. وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس. وللذي بلا ناموس كأني بلا ناموس. مع أني لست بلا ناموس لله، بــــل تحت ناموس المسيح. لأربح الذين بلا ناموس. صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء. صمرت للكل كل شيء لأحلُّص على كل حال قوما. وهذا أنا أفعله لأحل الإنجيل لأكون شــريكاً فيــه. الستم تعلمون أن الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون ولكن واحدا يأخذ الجعالة؟ هكـــذا اركضوا لكي تنالوا. وكل من يجاهد؛ يضبط نفسه في كل شيء. أما أولتك فلكي يأخذوا إكلـــيلاً يفني وأما نحن فإكليلا لا يفني. إذاً أنا أركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين. هكذا أضارب كـــأني لا أضرب الهواء. بل أقمع حسدي وأستعبده حتى بعدما كرزت للآخرين لا أصـــير أنـــا نفســــي م فوضاً. فإي لست أريد أيها الأخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة وجمسيعهم احتازوا في البحر وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر وجميعهم أكلوا طعاماً واحدا روحيا وجميعهم شربوا شراباً واحدا روحيا. لألهم كانوا يشربون من صحرة روحية تابعتهم والصحرة كانت المسيح. لكن بأكثرهم لم يسر الله لألهم طرحوا في القفر. وهذه الأمور حدثت مثالا لنا حتى لا نكون نحن مشتهين شروراً كما اشتهى أولئك. فلا تكونوا عبدة أوثان كما كسان انس منهم. كما هو مكتوب: "حلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب" ولا نزن كما زن أناس منهم الحيات. ولا تتذمروا كما تذمر أيضاً أناس منهم فأهلكهم المهلك. فهذه الأمور جميعها أناس منهم مثالاً وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. إذاً من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. لم تصبكم تجربة إلا بشرية. ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون بل سيحعل مع التحربة أيضاً المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. لذلك يا أحبائي اهربوا من عبادة الأوثان. أقول كما للحكماء: احكموا أنتم فيما أقول. كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة ما لمسيح. الخبز الذي نكسره أليس هو شركة حسد المسيح؟ فإننا نحن الكثيرين خبز واحد حسد أواحد لأننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد. انظروا إسرائيل حسب الحسد. أليس السلمين فيما أقول: إن الوثن شيء أو إن ما ذبح للوثن شيء؟ بل إن صالاً الذبائح هم شركاء المذبح؟ فلماذا أقول: إن الوثن شيء أو إن ما ذبح للوثن شيء؟ بل إن صالاً في المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه المناه المناه المن عبارة الوان شيء أو إن ما ذبح للوثن شيء؟ بل إن صا

كل الأشياء تحلّ لي لكن ليس كل الأشياء توافق. كل الأشياء تحل لي ولكن لسيس كسل الأشياء تبنى. لا يطلب أحد ما هو لنفسه بل كل واحد ما هو للآخر. كل ما يباع في الملحمة كلوه غير فاحصين عن شيء من أحل الضمير. لأن للرب الأرض وملأها. وإن كان أحد من غير المؤمنين يدعوكم وتريدون أن تذهبوا ككل ما يقدم لكم كلوا منه غير فاحصين من أحل الضمير. ولكن إن قال لكم: هذا مذبوح لوّثن فلا تأكلوا من أحل ذاك الذي أعلمكم والضمير. لأن للرب الأرض وملأها. أقول الضمير. ليس ضميرك أنت بل ضمير الآخر. لأنه لماذا يحكم في حريتي مسن ضمير آخر فإن كنت أنا أتناول بشكر فلماذا يفترى على لأحل ما أشكر عليه؟ فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئاً فافعلوا كل شيء لمحد الله. كونوا بلا عثرة لليهود ولليونانيين ولكنيسة

يذبحه الأمم فإنما يذبحونه للشياطين لا لله. فلست اريد أن تكونوا أنتم شــركاء الشــياطين. لا تقدرون أن تشتركوا في مائــدة الــرب وفي

مائدة شياطين. أم نغير الرب؟ ألعلنا أقوى منه؟

الله. كما أنا أيضاً ارضى الجميع في كل شيء، غير طالب ما يوافق نفسي بـــل الكـــثيرين لكـــي يخلصوا" [الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح العاشر].

# البشارة الخامسة عشرة بحسب الإنجيل

يقول المسيح عيسى التَّلِيَّةُ: " وبِّخوا بعضكم بعضا، لا بغضب بل بمودة. بحسب الإنجيـــل. وإذا أهان أحد قريبه؛ فلا تكلموه، أو تصغوا إليه، حتى يتوب" [ديداكي ١٥ :٣] أيضا: "فاعلموا: أنه وفقا لتعليم الإنجيل " [١٦ :٣].

قوله "بحسب الإنجيل" "وفقا لتعليم الإنجيل" يدل على أن المسيح قد كتب إنجيلـــه أو أمـــر بكتابة إنجيله وسلمه إلى الحواريين، وهو يشير إلى ما فيه عن التوبيخ للرجوع إلى النصوص المكتوبة فيه. ولذلك قال الراهب القبطي في تعليقه على "بحسب الإنجيل": "من الصعب أن نحدد ما يشـــير إليه هذا النص. لكننا يمكننا أن نشير إلى متى ١٨: ١٥ وما بعدها، أ.هـــ.

يريد أن يقول: إن النصوص عن التوبيخ يمكن أن تكون هي المذكورة في إنجيل متى وهي:

"وإن اخطأ إليك اخوك فاذهب إليه وعاتبه بينك وبينه وحدكما. إن سمع منك فقد ربحست اخاك. وإن لم يسمع فخذ معك أيضاً واحداً أو اثنين لكي تقوم كل كلمة على فسم شاهدين أو ثلاثة. وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة. وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار" والسؤال الوارد ههنا:

هو أن مرقس ويوحنا لم يذكرا هذا النص، وقد ذكره لوقا بإيجاز شديد. فمن أين نقلــوا؟ لابد ألهم نقلوا بالمعنى من أصل قد رجعوا إليه. وهذا هو الذي يُقال عنه: الإنجيل الذي يقف حلف الأناجيل. فأين هو الآن؟

والإنجيل لفظ يوناني معناه: البشرى بخبر سار. ولابد من قبل الكلام في البشرى أن يستكلم الناس في الخبر السار. ما هو؟ والذين تناولوا المسيحية بالبيان والنقد؛ ابتدأوا مسن البشسرى، ولم يبتدأوا من الخبر. ولذلك لم يبينوها ولم ينقدوها؛ لأن أساسها وهو الخبر لم يعرفوه حق المعرفة.

وإن كان الخبر هو موت المسيح على الصليب كفارة عن خطايا بين آدم. وبمدا يقول المسيحيون. فلماذا حدد المسيح دعوته بأنما إلى " ملكوت السموات" الذي سيتأسس على أنقاض مملكة الروم؟ ولماذا قال لعلماء بني إسرائيل: " إن ملكوت الله يُترع منكم ويعطى لأمة تعمل المماره"؟

ويدعى المسيحيون: أن المسيح قد قتل وصلب تكفيرا عن خطيئة آدم، وأن المسيح كان يبشر هذا التفكير. وادعاؤهم باطل. فإنه في التوراة أن آدم تاب وتاب الله عليه. ففي سفر الحكمة: "والحكمة هي التي حمت الإنسان الأول. أب العالم، الذي خلق وحده. لما سقط في الخطيئة؛ رفعته من سقوطه، ومنحته سلطة على كل شيء" [حك ١٠: ١-٢] وفي إنجيل متى وبرنابا يقول المسيح: "أقول لكم: كل كلمة فارغة يقول الناس؛ يحاسبون عليها يسوم السدين؛ لأن بكلامسك تُسبرّر، وبكلامك تُدان" [متى ١٢: ٣٦-٣٧] كيف يحاسبون في يوم الدين إذا كانت خطاياهم مرفوعسة عنهم؟

والخبر: هو أنه في توراة موسى كلام عن نبي سيأي من بعده من بين إحوة اليهـود مثـل موسى أميا لا يكتب ولا يقرأ. يكلم بني إسرائيل بكل ما يوصيه الله به. وفي التـوراة: أن الرحـاء سيعم في أيامه، وسيحل السلام بدل الخصام، وسيحرر بني إسرائيل من ذل الأجانب وسيقيم لهـم مملكة لا تنقرض أبدا. فلذلك كانوا في شوق إليه، حتى إنهم قالوا: "طوبى لمن يأكـل حبـزاً في ملكوت الله".

وهذا موضع من مواضيع الخبر في التوراة:

#### تهيد:

تذكر التوراة: أن الله تعالى من موسى الطّيني أن يجمع له بني إسرائيل نحو حبل طور سيناء. فحمعهم نحو الجبل. واضطرم الجبل بالنار والدخان، فخاف بنو إسرائيل وارتعبوا. وقالوا لموسى: إذا أراد الله أن يكلمنا، فيكلمنا عن طريقك، ونحن نسمع لك، ونطيع. فرد الله على موسى بقوله: أحسنوا فيما قالوا. وسوف أقيم لهم نبيا من بعدك.

#### النص:

"يقيم لك الرب إلهك نبياً، من وسطك ، من إخوتك . مثلى. له تسمعون. حسب كل ما طلبت من الرب إلهك في حوريب يوم الاجتماع قائلا: لا أعود أسمع صوت الرب إلهــــي، ولا أرى هذه النار العظيمة أيضاً؛ لئلا أموت. قال لي الرب: قد أحسنوا فيما تكلموا.

أقيم لهم: نبيا، من وسط إحوقهم. مثلك. ، وأحعل كلامي في فمه. فيكلمهم بكل ما أوصيه به. ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمى؛ أنا أطالبه. وأما النبي الـــذي يطغى؛ فيتكلم باسمى كلاما لم أوصه أن يتكلم به، أو الذي يتكلم باسم آلهة أحرى؛ فيموت ذلك النبي.

وإن قلت في قلبك: كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟ فما تكلم به النبي باسم الرب، ولم يحدث ولم يصر؛ فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب، بل بطغيان تكلم به النبي ؛ فلل تخف منه" [تث ١٨: ٥١-٢٢].

#### الأوصاف:

- ١- نبي "يقيم لك الرب إلهك: نبيا"
- ٢ من بني إسماعيل "من إخوتك" وهو يقصد بني إسماعيل؛ لأن الله قال لإبراهيم: "وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه. ها أنا أباركه"
- ٣ مثل موسى "مثلى" وفي التوراة أنه لن يقوم في بني إسرائيل نبي مثل موسى ؛ في الحروب والانتصار على الأعداء والملك على الأمم والشعوب، والمعجزات [تث ٣٤ : ١٠ -١٢].
  - ٤ ينسخ شريعة موسى "له تسمعون"
    - ٥- يكون ملكا "له تسمعون"
  - ٦ أمي. لا يقرأ ولا يكتب "وأجعل كلامي في فمه"
  - ٧- أمين على الوحي الإلهي " فيكلمهم بكل ما أوصيه به"
- ٨- يقضى على ملك بني إسرائيل في الأرض "ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي،
   الذي يتكلم به باسمى؛ أنا أطالبه" أي أنتقم منه، وأبيده من الشعب [أعمال ٣ : ٢٢-٢٣].
- ٩ لا يقتل بيد أعدائه "وأما النبي الذي يطغى؛ فيتكلم بــاسمى كلامـــا..." وفي ترجمـــة اليسوعيين ودار المشرق والسامريين: "فليقتل"
- ٠١- يتحدث عن غيب، يقع في مستقبل الأيام، ويحدث الغيب، كما قال: "وإن قلت في قلك ..."

#### كيفية كتابة الأناجيل:

الخبر الذي في التوراة عن محمد على هو الذي كتبت عليه الأناحيل. لأنها تبشر بقسرب وقوعه. وكان المسيح عيسى التليين من الأنبياء والمرسلين، وكان أيضاً من علماء بسني إسسرائيل الراسخين في العلم. وكان الواحد منهم إذا أصدر رأيا كان لابد أن يسنده بدليل مسن التسوراة. فالمعمدان وهو يجيى التليين لما بشر بقوله: "توبوا؛ لأن ملكوت السموات؛ اقترب" كتبوا عنه: "ويوحنا هو الذي عناه النبي إشعياء بقوله: "صوت صارخ في البرية. هيئوا طريق الرب، واحعلوا سبله مستقيمة" أي أنه لكي يقنع الناس بصحة تبشير يجيى بمحمد رسول الله على الشرية. استدل على موقفه هذا بالآية الثالثة من الأصحاح الأربعين من سفر إشعياء.

والمسيح عيسى الطَّيْلِينَ كلم اليهود أيضاً بأمثال، وبرر إنشاءه بالأمثال بقوله للحواريين: "أنتم أعطيتم أن تعرفوا أسرار ملكوت السموات. وأما هم فما أعطوا... ففيهم تتم نبــوءة إشــعياء :" مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا تبصرون؛ لأن هذا الشعب تحجر قلبه؛ فسكوا آذانمسم، وأغمضوا عيونهم؛ لئلا يبصروا بعيونهم، ويسمعوا بآذانهم، ويفهموا بقلوهم، ويتوبوا؛ فأشفيهم".

فقد استدل بالأصحاح السادس من سفر إشعياء. وهو من أسفار التوراة علمي أن قلموب اليهود كالحجارة قاسية، أو أشد قسوة.

وههنا سؤال وهو أن نص التوراة الذي استدل المسيح به من السبعينية اليونانية القديمة. وإذا كان المسيح قد كتب هذا الخبر في إنجيله الذي كتبه بخط يده، أو أملاه بمعرفته؛ لكان يكون نقلم من النص العنى، ويدل أيضما على تصرف الكتّاب في نقل المعنى، ويدل أيضما على استدلال المسيح بالتوراة في تبشيره.

ثم إن إنجيله كان حاليا من قصة حياته. وبيان معجزاته. فلما انطلق الحواريون إلى بلاد العالم للتبشير بمحمد ﷺ نقل كل حواري من الإنجيل الأول ما يكفي في بيان غرض المسيح من دعوت. وشيئاً من مواعظه وحكمه. فلذلك يقال إنجيل مرقس. أي الإنجيل الذي نقله مرقس من الإنجيل الأول. ويقال إنجيل متى. وهكذا تعددت الأناحيل والأصل واحد.

فلما ألزم أهل الروم أتباع المسيح بما رأوه نافعا لبقاء ملكهم؛ اكتفوا بالأناحيل الأربعة، ووضعوا فيها قصة حياته وبيان معجزاته ﴿وَنَسُوا حَظّاً مِمّا ذُكّرُوا بِهِ﴾ (المائدة: من الآية ١٣) من التوراة عن محمد ﷺ يدل عليه ما في الأناحيل التي اكتشفت فيما بعد كإنجيل برنابا والديداكي وغيرهما.

ومن يعرف نبوءات التوراة عن محمد على يكون على علم تام بكل ما كان في الإنجيل النازل من السماء على قلب المسيح، ولا يضره ضياعه. إذ هو بشري بخبر. والخبر موجود في التوراة. ومن يعرف أن يبشر به. وقد بين الله في القرآن الكريم: أن اليهود يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم، وهم لا يقدسون الأناحيل. وهذا يدل على أن التوراة تكفى في إثبات نبوته، وما الإنجيسل إلا زيادة بيان.

حتى حكمه ومواعظه إن ضاع إنجيل يتكلم عنها؛ فإن التوراة تغني عنه.

وهذا نص يبين ذلك:

في الأصحاح الثالث والستين وما بعده في إنجيل برنابا:

"وبعد أيام مر يسوع بجانب مدينة للسامريين فلم يأذنوا له أن يدخل المدينة و لم يبيعوا خبزا لتلاميذه. فقال يعقوب ويوحنا عندئذ: يا معلم ألا تريد أن نضرع إلى الله ليرسل نارا من الســـماء على هؤلاء الناس؟ أحاب يسوع: إنكم لا تعلمون أي روح يدفعكم لتتكلموا هكذا. اذكـــروا أن الله عزم على إهلاك نينوى لأنه لم يجد أحداً يخاف الله في تلك المدينة التي بلغ من شرها أن دها الله يونان النبي ليرسله إلى تلك المدينة. فحاول الهرب إلى طرسوس خوفا من الشعب. فطرحه الله في البحر. فابتلعته سمكة وقدفته على مقربة من نينوي. فلما بشر هناك تحول الشعب إلى التوبة. فرأف الله بحم. ويل للذين يطلبون النقمة لأنما إنما تحل بحم. لأن كل إنسان يستحق نقمة الله. ألا فقولوا لي: هل خلقتم هذه المدينة مع هذا الشعب؟ إنكم لمجانين؟ كلا ثم كلا. إذ لو احتمعت الخلائدة جميعها لما أتيح لها أن تخلق ذبابة واحدة حديدة من لا شيء. وهذا هو المراد بالخلق. فوان كان المبارك الذي خلق هذه المدينة يعولها فلماذا تودون هلاكها؟

لماذا لم تقل: أتريد يا معلم أن نضرع للرب إلهنا أن يتوجه هذا الشعب للتوبة؟ حقا إن هذا لهو العمل الجدير بتلميذ لي أن يضرع إلى الله لأجل الذين يفعلون شرا. هكذا فعل هابيل لما قتلبه أخوه قابيين الملعون من الله. وهكذا فعل إبراهيم لفرعون الذي أحد منه زوجته. فلذلك لم يقتلبه ملاك الرب بل ضربه بمرض. وهكذا فعل زكريا لما قتل في الهيكل بأمر الملك الفاجر. وهكذا فعل إرمياء وإشعياء وحزقيال ودانيال وداود وجميع أحلاء الله والأنبياء الأطهار.

قولوا لي: إذا أصيب أخ بجنون أتقتلونه لأنه تكلم سوءا وضرب من دنا منه؟ حقا إنكسم لا تفعلون هكذا بل بالحرى تحاولون أن تسترجعوا صحته بالأدوية الموافقة لمرضه.

لعمر الله الذي تقف نفسى في حضرته إن الخاطئ لمريض العقل؛ متى اضطهد إنساناً. فقولوا في: أيشج أحد رأسه لتمزيق رداء عدوه؟ فكيف يكون صحيح العقل من يفصل عن الله رأس نفسه ليضر حسد عدوه؟ قل في أيها الإنسان: من هو عدوك؟ إنما هو حسدك وكل من يمدحك. فلذلك لو كنت صحيح العقل لقبلت يد الذين يعيرونك. وقدمت هدايا للذين يضطهدونك ويوسعونك ضربا. ذلك ايها الإنسان لأنك كلما عيرت واضطهدت في هذه الحياة لأجل خطاياك قسل ذلك عليك في يوم الدين. ولكن قل في أيها الإنسان: إذا كان العالم قد اضطهد وثلم صيت القديسين وأنبياء الله وهم أبرار؛ فماذا يفعل بك أيها الإنسان الذي يستحق الحجيم؟

قولوا لي يا تلاميذي: ألا تعلمون أن شمعاي لعن عبدالله داود النبي ورماه بالحجارة؟ فماذا قال داود للذين ودَّوا أن يقتلوا شمعاي؟ ماذا يُعنيك يا يوآب حتى أنك تود أن تقتل شمعاي؟ دعسه يلعنني؛ لأن هذه بإرادة الله الذي سيحول هذه اللعنة إلى بركة. وهكذا كان الله رأى صبر داود وأنقذه من اضطهاد ابنه أبشالوم. حقا لا تتحرك ورقة بدون إرادة الله. فإذا كنت في ضيق فلا تفكر في مقدار ما احتملت ولا فيمن أصابك بمكروه. بل تأمل كم تستحق أن يصيبك علمى يلد الشياطين في الجحيم بسبب خطاياك. إنكم حانقون على هذه المدينة لأنما لم تقبلنا و لم تبع لنا خبزا.

قولوا لي: أهؤلاء القوم عبيدكم؟ أوهبتموهم هذه المدينة؟ أوهبتموهم حنطتهم؟ أو ساعدتموهم في حصادها؟ كلا ثم كلا. لأنكم غرباء في هذه البلاد وفقراء. فما هو إذاً الشيء الذي نقوله؟ فأحاب التلميذان: يا سيد إننا أحطأنا، فليرحمنا الله. فأحاب يسوع: ليكن كذلك " [برنابا ٦٣ و ٦٤]. الملاحظات:

١ - استدل المسيح بقصة يونان -- الذي هو يونس التَّلِينُ -- وهي مذكورة في التوراة.

٢- استدل بفعل إبراهيم الطَّيِّكُل، وهو في التوراة في سفر التكوين ١٢ : ١٥ و ٢٠ : ١٧.

٣- استدل بقتل اليهود لزكريا بن يهوياداع، وخبر قتله مذكور في سفر الأيام الثاني ٢٤: ٢٤.

٤ - استدل بقصة شمعاي وداود التَّلَيْقِلاً وهي في سفر صموئيل الثاني ١٦: ٥-١٢.

## البشارة السادسة عشرة (قسيسين ورهبانسا)

#### تهيد:

كان المسيح عيسى الطّيّلان مصدقا لما بين يديه من التوراة، وكان يأمر أتباعه أن يختلطوا باليهود في مساحدهم لسماع تفسير التوراة من علماء اليهود فيها. ذلك قوله: "أتظنون أني حئه لأبطل الشريعة والأنبياء؟ الحق أقول لكم: لعمر الله إني لم آت لأبطلها ولكن لأحفظها؛ لأن كل نبي حفظ شريعة الله، وكل ما تكلم الله به على لسان الأنبياء الآخرين. لعمر الله الذي تقف نفسى في حضرته؛ لا يمكن أن يكون مرضيا لله من يخالف أقل وصاياه، ولكنه يكون الأصغر في ملكوت الله، بل لا يكون له نصيب هناك. وأقول لكم أيضاً: إنه لا يمكن مخالفة حرف واحد من شريعة الله إلا باحتراح أكبر الآثام" [برنابا ٣٨ :٢-٨ متى ٥ : ١٧-١٩].

فلماذا مع هذا يأمرهم بإقامة قسوس عليهم ؟

اليس هذا سؤال مهم؟ بلى إنه سؤال مهم. فإنه أمر بالعمل بالتوراة والسماع من علماء بني إسرائيل إلى أن يأتي محمد رسول الله الذي كان يعبر عنه بأنه صاحب "ملكوت الله" وما عدا هذه العقيدة في النبي الآتي الذي هو محمد رسول الله الله اليهود والنصارى فيه سواء. فلمساذا أمر باتخاذ قسوس عليهم من أنفسهم لا من اليهود؟ ذلك قوله: "أقيموا لكم إذا أساقفة وشمامسة حديرين بالرب، رحالا ودعاة" إلى أن قال: "مع الأنبياء والمعلمين" مسن اليهود. فقد أشرك القساوسة مع علماء اليهود في إقامة الدين. وأمر بعدم بغض علماء بني إسرائيل، واستدل على عدم بغضهم بآيات من التوراة فقال: "لا تبغض أحداً، بل وبّخ بعضاً، وصل للبعض الآخر، وأحب بغضهم أكثر من نفسك" [ديداكي ٢: ٣] فقد أمر بتوبيخ العالم اليهودي لأجل هذه العقيدة، ولم يأمر بعداوته؛ استناداً إلى نص التوراة وهو: " لا تبغض أحاك في قلبك. إنذارا تنذر صاحبك، ولا تحمل لأجله خطية، لا تنتقم ولا تحقد على أبناء شعبك، بل تحب قريبك كنفسك" [لا ١٩ ١ : ١٧ -

وقال المسيح في نفس المعنى :" لا تسبب انشقاقاً، لكن وطّد السلام بين المتخاصمين. احكم بعدل، ولا تحابي الوحوه في التوبيخ على الزلات" [ديداكي ٢: ٤]

أنظر أيضا إلى قوله عن علماء بني إسرائيل: إنهم معلمون للتوراة. فليسمع منهم اليهــودي والنصراني، وهم وإن كانوا يقولون ولا يفعلون فهذا لا يمنع من الأخذ منهم لأنهم سادة معلمــون.

فليكن لكم منهم العلم والفقه والحكمة إلى أن يأتي المعلم الرئيس. ذلك قوله: "على كرسى موسى جلس الكتبة والفريسيون؛ فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه؛ فاحفظوه وافعلوه. ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا؛ لأنهم يقولون ولا يفعلون؛ فإنهم يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل، ويضعونها؛ على أكتاف الناس. وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم. وكل أعمالهم يعملونها؛ لكي تنظرهم الناس؛ فيعرضون عصائبهم، ويعظمون أهداب ثياهم، ويحبون المتكأ الأول في السولائم، والمحسالس الأولى في الجامع، والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس: سيدي سيدي. وأما أنتم فلا تُسدعوا سيدي؛ لأن معلمكم واحد؛ المسيح، وأنتم جميعاً إخوة، ولا تَدعوا لكم أبا على الأرض؛ لأن أباكم واحد الذي في السموات، ولا تُدعوا معلمين؛ لأن معلمكم واحد؛ المسيح، وأكبركم يكون حادماً لكم. فمن يرفع نفسه؛ يتضع، ومن يضع نفسه؛ يرتفع" [متى ٢٣: ٢-١٢].

إنه أمر بالاختلاط مع اليهود في مجامع العلم وفي أماكن الصلوات. وأمر بتلقي العلم مسن علماء اليهود، وبالصلاة خلفهم. ونحى النصارى عن تعليم فقه مخالف لفقه التوراة، وأمسر الجميسع بترقب النبي الأمي الآتي المعروف في لغتهم بالمسيح الرئيس ليتعلموا منه العلم والفقه والحكمة.

فلماذا مع هذا يأمر باتخاذ قساوسة، ويصح في رأيه أن يكونوا مع علماء اليهــود في مجمــع واحد؟ والإحابة على ذلك: هي أن يوم السبت يوم فيه الصلاة الجامعة. وفيه يُتلى من كتاب موسى والأنبياء أمام المصلين. وفيه يفسر العلماء من الناموس للشعب. وفي هذه الحالة لا يتميز يهودي عن نصراني؛ لأن الكل يهود يجمعهم الذين، ويفرق بينهم في قلوهم عقيدهم في النبي الآتي لا غير.

اما الجاهرون بالدعوة إلى أن النبي الآتي هو محمد رسول الله ﷺ: فإن عيسى الكيالة قد أمرهم بتخصيص يوم يجتمعون فيه ليذكروا محمدا ولا ينسوه. ومن أوصافه في التسوراة أن يهلك الكافرون به في بدء ظهوره في يوم يسمى في التوراة وفي الإنجيل بيوم الرب. ففي النصوص عنه: "فإن موسى قال للآباء: إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم. له تسمعون في كل يكلمكم به، ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي؛ تُباد من الشعب" [أع ٣ : ٢٢ - ٢٣ تثنية

فإذا احتمعوا في يوم مخصوص لئلا ينسوا "يوم الرب" فإنه لن يحضر معهم يهود لا يؤمنــون بأن النبي الآتي سيكون من بني إسماعيل الطّيْلاً فمن يرأس الاحتماع وقت احتماعهم؟

ومن يتلو عليهم النصوص الدالة على يوم الرب من التوراة والإنجيل؟ لقد أمرهم أمرا صريحا باتخاذ شيخ يرأس هذا الاجتماع هو المسمى في لغتهم السريانية بالقس. وتعدد أماكن الاجتماعات في المدن والقرى يلزم لها أبنية خاصة بها، ويلزمها تعدد الشيوخ. ويلزم لكل شيخ ؟ معساون. هسو

الشَمَّاس. وإذا تعددت أماكن الاحتماعات من أحل التدكير بيوم الرب في قرى مدينة؛ يكون للمدينة شيخاً كبيراً في المقام يقيم فيها بصفة دائمة للإشراف على أماكن الاحتماعات في القسرى. ولعدة مدن تكون رتبة أعلى. وأماكن الاحتماعات هذه سميت بأسماء منها بيع ومنها كنائس. فمنشأ الكنائس: لم يكن لانفصال النصارى في العبادة عن اليهود، أو لانفصالهم عنهم في الديانة ككل. وإنما كان لتذكر مجئ محمد ويوم الرب الذي سيشن فيه حربا على الكافرين به مسن اليهود، وليعرف النصارى بعضهم بعضا، وليعدوا فيه الدعاة إلى بلاد اليهود والأمم.

وعلى ذلك يكون للنصارى ١- مساحد اليهود ٢- والكنائس التي سيحتمعون فيها لتذكر يوم الرب. ويكون لليهود مكان عبادة واحد وهو المساحد. ولما كثر النصارى كثرة هائلة. بنوا لهم مساحد وأحضروا لها علماء من بني إسرائيل وصلوا خلفهم وتعلموا التوراة منهم. فصار للنصارى ثلاثة ١-مساحدهم الخاصة بطائفتهم ٢-ومساحد اليهود ٣-وكنائس يوم الرب. ثم ارتدوا عن التوراة وكفروا بها . وذلك بانفصالهم عن اليهود، ونبذ التوراة وراءهم ظهريا. وحعلهم الكنائس أماكن صلوات بدل مساحد اليهود، وتحريمهم فيها تذكر يوم الرب. فلما نسوا ما ذكروا بسه فاحاهم يوم الرب في أيام عمر بن الخطاب رضى الله عنه في معركة هَرْمَحدون التي هي اليارموك. و لم يستطيعوا الفرار منه؛ فكانوا من الهالكين. [تم التمهيد].

### وهذا هو بيان غرضنا من ذكر القسيسين:

## في الأصحاح الرابع عشر وما بعده من الديداكي:

"عند احتماعكم يوم الرب؛ اكسروا الخبز، واشكروا، بعد أن تكونوا قد اعترفتم بخطاياكم؛ لكي تكون ذبيحتكم طاهرة. لا يجتمع معكم كل من له منازعة مع صاحبه حتى يتصالحا؛ لملك تتحنس ذبيحتكم؛ لأن الرب قال : "في كل مكان وزمان؛ تقرب لي ذبيحة طاهرة؛ لأبي ملك عظيم. يقول الرب. واسمي عجيب بين الأمم.

أقيموا لكم إذاً أساقفة وشمامسة حديرين بالرب، رحالا ودعاء، غير محبين للمال، صادقين. قد اختُبروا؛ لأنهم يخدمونكم خدمة الأنبياء والمعلمين. فلا تحتقروهم؛ لأنهم هم المكرّمون بينكم مع الأنبياء والمعلمين" [١٥: ١٠]

## في الرسولية : " أقيموا لكم إذاً قسوساً... "

ويقول الراهب القبطي: "نلاحظ هنا كيف أن اختيار الشعب لرعاته يعود إلى فترة مبكرة حداً من تاريخ الكنيسة" – "وأداة الوصل "إذاً" تعيدنا إلى الأصحاح الرابع عشر لكي تؤكد هنا ألها تعني أن إقامة هؤلاء الخدام هي بالدرجة الأولى من أحل خدمة يوم الرب" –"رجالا ودعاء" في

الرسولية : "أتقياء صالحين" --"غير محبين للمال هي نفس المتطلبات في التقليد اليهودي" --"صادقين" عني أيضا: أمناء - مخلصين حديرين بالثقة. وفي الرسولية : "محبين للحق" [انتهى كلامه]

البيان:

اقرأ الأصحاح الرابع عشر. تجده مبدوءا بقوله: "عند احتماعكم يوم الرب"(١) وبعدما فرغ من الكلام عن يوم الرب قال: " أقيموا لكم إذاً أساقفة وشمامسة حديرين بالرب، رحالا ودعاء..." والمعنى: إن يوم الرب وهو اليوم سيهلك فيه اليهود المكذبون بالنبي الأمي الآتي في بدء ظهوره؛ يجب عليهم أن يعينوا يوما يجتمعون في لتذكره حتى لا يفاحثهم بغتة. وإذا احتمعوا لتذكر يوم الرب؛ يجب أن يكون عليهم قسوساً وشمامسة حديرين بالرب وهو النبي الآتي. ومهتمهم تنتهي بظهور يوم الرب؛ لأن رئاستهم على المجتمعين من أحله. فإذا حاء فلا قسسوس ولا شمامسة، ولا كنائس ولا بيع.

فلننظر في موضوع القسوس.ونرتب الكلام على هذا الترتيب:

أولاً: كانت الديانة اليهودية منتشرة في العالم؛ لأن رسالة موسى الطّيِّلاً كانت عامة لجميَّت الأمم إلى أن تنسخ بالقرآن الكريم. وكان في كل مدينة وقرية مساحد يصلى فيها النساس لله رب العالمين على شريعة موسى. وكان أيضاً دور للعلم وللإحابة على أسئلة الناس في السدين. وكسّان

<sup>(</sup>١) في الأصحاح الأول من سفر يوتيل وما بعده:

<sup>&</sup>quot;تنطّقوا ونوحوا أيها الكهنة. ولولوا يا خدام المذبح. ادخلوا. ببتوا بالمسوح يا خدام إلهي لأنه قد امتنع عن بيت إلهكم التقدمسة والسكيب. قدسوا صوما نادوا باعتكاف اجمعوا الشيوخ جميع سكان الأرض إلى بيت الرب إلهكم واصرخوا إلى الرب.

آه على اليوم. لأن يوم الرب قريب. يأتي كخراب من القادر على كل شيء. أما انقطع الطعام تجاه عيوننا. الفرح والابتهاج عسن ببت إلهنا. عفّت الحبوب تحت مدرها. خلت الأهراء. الهدمت المخازن لأنه قد يبس القمح. كم تنن البهائم. هامت قطعان البقر لأن ليس لها مرعى حتى قطعان الغنم تفنى. إليك يا رب أصرخ لأن نارا قد أكلت مراعى البرية ولهيبا أحرق جميع أشحار الحقل. حتى هائم الصحراء تنظر إليك لأن حداول المياه قد حفت والنار أكلت مراعى البرية.

اضربوا بالبوق في صهبون. صوتوا في حبل قدسى. ليرتعد حميع سكان الأرض؛ لأن يوم الرب قادم. لأنه قريب. يوم ظلام وقتسام يوم غيم وضباب مثل الفحر ممتدا على الحبال. شعب كثير وقوي لم يكن نظيره منذ الأزل ولا يكون أيضا بعده إلى سسين دور فدور. قدامه نار تأكل وحلفه لهيب يحرق. الأرض قدامه كجنة عدن وحلفه قفر حرب ولا تكون منه نجاة. كمنظر الخيل منظره ومثل الأفراس يركضون. كصريف المركبات على رءوس الحبال يثبون. كزفير لهيب نار تأكل قشا. كقوم أقوياء مصطفين للقتال. منه ترتعد الشعوب. كل الوجوه تجمع حمرة. يجرون كأبطال. يصعدون السور كرحال الحرب ويمشون كل واحد في طريقة ولا ينكسرون. يتراكضون في المدينة يغيرون سلهم. ولا يزاحم بعضهم بعضا. يمشون كل واحد في سبيله وبين الأسلحة يقمون ولا ينكسرون. يتراكضون في المدينة بجرون على السور يصعدون إلى البيوت يدخلون من الكوى كاللص. قدامه ترتعد الأرض وترجف السماء. الشسمس والقسر يظلمان والنحوم تحجز لمعالها. والرب يعطى صوته أمام حيشه. إن عسكره كثير حدا. فإن صانع قوله قوى؛ لأن يوم الرب عظيم وعوف حداً. فمن يطبقه؟" [يو ١٢٢]

يرأس كل جماعة مسلمة على دين موسى؛ عالم يلقّب بالنبي. وكان يعاونـــه معلمـــون ومفتـــون. وكانت باكورات المزروعات والأنعام تقدم لهذا النبي بحسب الشريعة.

وفي الديداكي ٣: ١٣ ما يدل على أن الجماعات اليهودية التي قبلت دعوة المسيح أن تظل على النظام اليهودي؛ لأنه ما حاء لينقض الناموس. ذلك قوله: "لذلك تأخذ كل باكورة نتاج المعصرة والبيدر والبقر وأيضاً الغنم وتعطى الباكورة للأنبياء؛ لأنهم رؤساء كهنتكم"

وكان النبي في الجماعة، كالناظر في المدرسة. هو رئيس وحوله معلمون للنساموس. وكسان يفد على الجماعات رسل المسيح أو رسل رسله. إذ كانوا يتجولون للتبشير وكان هدفهم الرئيسي: هو تأسيس جماعات حديدة. في أماكن كثيرة. تؤمن بأن النبي المنتظر لن يكون من اليهود، وتعمل بالتوراة إلى أن يأتي. وقد حاء في القرآن الكريم عن هذا المعنى: ﴿ وَاصْرِبْ لَهُمْ مَسْئَلاً أَصْسَحَابَ الْقَرْيَة إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾ (الزمر: ١٣)

ثانياً: والكنائس الناشئة لما لم تكن تحد دائما أناسا فضلاء محتبرين وصادقين بين الرسل المتجولين لتقيمهم لديها أنبياء ومعلمين؛ أصبحت تختار خدامها من بين مؤمنيها. وهؤلاء المحتارون حلوا محل الأنبياء والمعلمين. وحملوا لقب قسيسين وشمامسة. وهل القسيس غير الأسقف؟ من الخطأ أن نعتقد أن الأساقفة كانوا هم أنفسهم القسوس. أي كانوا نفس الأشخاص مع تغيير الاسم فقط. يقول الراهب القبطي: "وفي الحقيقة فإن الإصطلاح الأول "القسوس" قد ظهر قبل التاني "الأساقفة" لكي يشير إلى أعضاء تترأس وتدبر الجماعات المسيحية التي نشأت في عصر الرسل، والتي هي ذات أصل يهودي" أهد.

انظر إلى إعجاز القرآن في ذكره (قسيسين) وعدم ذكر "أساقفة" لأن القس هو الشيخ الراعى للجماعة، ثم يترقى فيصير أسقفا.

وقد بين المسيح أن الهدف من القساوسة هو التذكير بيوم السرب. وأن هدف الأنبياء والمعلمين هو التعليم. أي أنه فرق بين عمل القس وعمل النبي. فللقس التذكير بيوم الرب، وللنبي تفسير الشريعة. فإذا أتى يوم الرب؛ فإن الرتب الكنسية تلغى، وتلغى الكنائس، ويحل محلها مساحد المسلمين. ذلك قوله: "عند احتماعكم يوم الرب... اقيموا لكم إذاً أساقفة وشمامسة حديرين بالرب، رحالا ودعاء، غير محبين للمال، صادقين، قد اختيروا، لأنحم يخدمونكم حدمة الأنبياء والمعلمين؛ فلا تحتقروهم؛ لأنحم هم المكرمون بينكم مع الأنبياء والمعلمين"

#### لاحظ:

١ – عند الاحتماع ليوم الرب لابد من القساوسة. للتذكير به.

- ٢- عند الاحتماع للصلاة في يوم السبت لابد من الأنبياء والمعلمين.
- ٣- ولا يحل أحد محل الآخر. أي لكل احتماع غرض معروف منفصل عن غرض الآخر.
   وصف القساوسة:
  - ١ حدير بالرب. وهو السيد. أي النبي الأمي الآتي إلى العالم.
  - ٢- ودعاء غير مستكبرين عن الدعوة إليه والدخول في دينه.
    - وقد بينا التطابق مع القرآن في هذا الموضوع في التعليقات.

وفي القرآن الكريم : ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَكْثَرَ السَّدِي هُسمُ فِيسهِ يَخْتَلْفُونَ﴾ (النمل:٧٦) ومما اختلفوا فيه موضوع القس والأسقف. أيهما كان أولا؟

فالبروتستانت يعتقدون أن القسوس هم أنفسهم الأساقفة. وأن هذه الأسماء الثلاثة: شيخ وقس وأسقف. إنما هي ثلاثة مدلولات لوظيفة كنسية واحدة. وأن القسيس مأخوذ عن الجمع اليهودي وأن الأسقف عن الجماعات اليونانية. وقد بين القرآن أن القس هو الأصل. وذلك في حديثه عن النصاري ووصفه بالتواضع.

وفي سفر أعمال الرسل: " وبشر بولس وبرنابا في دُرْبَة، وكسبا كثيرا من التلاميذ. ثم رجعا لستره، ومنها أيقونية وأنطاكية. يشددان عزائم التلاميذ، ويشجعانهم على الثبات في إيمانهم، ويقولان لهم: لابد من أن نجتاز كثيراً من المصاعب؛ لندخل ملكوت الله. وكانا يُعينان لهم قسوسا في كل كنيسة، ثم يصليان ويصومان ويستودعانهم الرب الذي آمنوا به" [أع ١٤: ٢١ –٢٣]

انظر إلى قوله "لندخل ملكوت الله" – "وكان يعينان لهم قسوساً في كل كنيسة" وهذا يدل على أن رتبة القسيس. وهي من الكلمة السريانية قشيش كانت موجودة في حياة الحواريين السذين منهم برنابا، الذي كان يكرز مع بولس في مدن كثيرة. وإذا عظمت خدمته يصير أسقفا على عدة قرى. أي ناظرا ومشرفا ورئيساً. ومن المحتمل أن يكون لقب الأسقف قد وُضع في المسيحية بسدل لفظ القسيس الموضوع في النصرانية. والشماس: كلمة معربة عن السريانية ومعناها: الخادم الديني.



# البشارة السابعة عشرة الشعبون المسعب الملعبون

في الديداكي [٣١ : ٣+] : "لأنه في الأيام الأخيرة؛ يكثر الأنبياء الكذبـــة والمفســـدون، وتتحول الحراف إلى ذئاب وتتحول المحبة إلى بغضة. وإذ يـــزداد الإثم؛ يبغضـــون ويضــطهدون، ويسلّمون بعضهم بعضا...

حينئذ يأتي الناس إلى محنة التحربة، ويتشكك كثيرون ويهلكون. والذين يصبرون في إيماهم؟ يخلصون من هذه اللعنة. حينئذ تظهر علامات الحق؟ أولا: علامة انفتاح السماء، ثم علامة صوت البوق، وثالثاً: قيامة الأموات. ولكن ليس الكلّ، بل كما قيل: يأتي الرب<sup>(۱)</sup> ومعه جميع القديسين حينئذ ينظر العالم الرب آتيا على سحاب السماء".

#### البيان:

إنه يتكلم عن اضطهادات لأتباعه في الأيام الأخيرة لملك بني إسرائيل وشريعتهم، وبدء أيام ملك بني إسماعيل وشريعتهم من محمد رسول الله ﷺ. ويعدّد أنواع الاضطهادات فيقول:

١ - تكثر الأنبياء الكذبة. أي علماء من اليهود يكذبون على، ويشككون الناس في حقيقـــة النبي الأمي الآتي الذي أبشّر به.

٢- يكثر المفسدون للكلمة. في الرسولية "المفسدون للكلمة أي التعليم الصحيح" والكلمسة هي اصطلاح عند اليهود والنصارى خاص بالنبي المنتظر مأخوذ من الأصحاح الأربعين من سسفر إشعياء ومن الأصحاح الأول من إنجيل يوحنا. ويقول إغناطيوس: "يا إخوتي، لا تضلوا، إن السذين يفسدون البيت لا يرثون الملكوت السماوي. إذا كان مقترفو هذا الإثم حسب الجسد يموتون؟ فما هو قصاص الذي يفسد الإيمان الإلهي بتعاليمه الكاذبة؟ إن هذا المدنس يسير إلى النار التي لا تطفأ"

وجاء في سفر زكريا عن هذه التجربة وهي لقبول النبي الآتي أو رفضـــه: أن الله ســـيقطع المتنبئين بالكذب من الأرض، وأن السيف سيهلك الكافرين بالنبي الآتي، وأنهم سيمتحنون امتحــــان

<sup>(</sup>١) الرب: هو السيد. وهو في النص محمد ﷺ. والقديسيون: هم الصحابة.

الذهب. وأن النبي الآتي "هو يدعو باسمى؛ وأنا أحيبه. أقول: هو شعبي، وهو يقول: الرب إلهـــي" [زكريا ١٣]

٤ - والدين يصبرون في إيمائهم إلى النهاية يخلصون من هذه اللعنة: يريد أن يقول: إن الصبر لازم في الدعوة إلى النبي الآتي وفي وقت مجيئه. من سيدخل في دينه سيكون من المحتارين، ومن لم يدخل في دينه؛ سيمكث عليه غضب الله، وستحل عليه اللعنة.

والدليل على أن اللعنة هي للرافضين الدحول في دين الأمي الآتي: هو أن الحديث كله عسن بحيته. فإنه تكلم عن كثرة الأنبياء الكذبة والمفسدين في الأرض، واضطراب أحوال الناس. وكرم بعضهم بعض، وتسليم بعضهم لبعض ليقتلوا بسبب الحق. وإذ يحدث هذا بكثرة يرتد كثيرون عن الجهر بمحمد على. والذين يصبرون على الجهر به؛ يخلصون من هذه اللعنة. وتلوح لهم علامات بحيته. وأما الذين ارتدوا؛ فإلهم سيمكثون فيها؛ لقوله:" ولكن ليس الكل" يخلص منها. وذلك لأن النبي الآتي سيأتي ومعه المحتارون فقط. وهم القديسون. أما الملعونون فإلهم ليسوا من الكل.

فههنا : ١-المحتارون ٢-والملعونون. لقوله " ولكن ليس الكل" وهذا التقسيم مـــذكور في التوراة وفي الإنجيل(١).

<sup>(</sup>١) تشبه دعوة المسيح في إسرائيل؛ دعوة عالم من علماء المسلمين إلى إصلاح الشريعة. فالشيخ الأمام عبدالغني عوض الراجعي وهو من علماء الأزهر الكبار - هاله وكبر عليه ما كتب في التفسير والحديث من إسرائيليات وموضوعات. مشل قصة الغرانيق وقوله كان يأمرين أن أتزر... إلخ. فعرف تلاميذه بذلك، وأمرهم بالتنبيه عليه في مؤلفاتهم وفي مجالسهم وفي خطبهم ووعظهم ودروسهم. فأصبح بذلك رئيس طائفة لها مذهب في الإسلام. وهم ينطلقون إلى البلاد لتعريف الناس محذا المذهب ومن المسلمين من يسمع لهم، ومنه من لا يسمع لهم، فمن يسمع لهم من المسلمين؛ يقوم مثلهم بالبلاغ على قسدر علمه وبذلك يكثرون ويتميزون عن غيرهم. وفي هذه الحالة لا يقال عن الأستاذ الدكتور الشيخ عبدالغني: إنه كان مؤسسا لدين وبذلك يكثرون ويتميزون عن غيرهم. وفي هذه الحالة لا يقال عن الأستاذ الصحيحة. هكذا - للتشبيه - كان المسيح عيسسي وإنما يقال عنه: إنه مصلح لكتب دين؛ لتغيير العقائد الفاسدة بالعقائد الصحيحة. هكذا - للتشبيه - كان المسيح عيسسي التخييلاً مصلحا لدين، لا مؤسسا لدين. يدلك على ذلك في إصلاحه: أنه نبذ السنة النبوية وراء ظهره، وفسر نبوءات التوراة عن النبي المنتظر على محمد على على موقفه من السنة النبوية، المدونة في التلمود، والمعروفة من كلامه بسنة البشر. أذكره في معجم اللاهوت الكتابي. يدل على موقفه من السنة النبوية، المدونة في التلمود، والمعروفة من كلامه بسنة البشر.

تقليد مدون وتقليد شفهي:

قبل فحر المسيحية بقليل، نحد عند اليهود حوهر التراث القديم محفوظاً تحت هذا الشكل المكتوب. ومع ذلك ليس شعب الله مجرد حماعة من المؤمنين ملتئمة حول كتاب: إنه مؤسسة منظمة تنظيماً عضوياً. ولذلك إلى جانب الكتاب المقدس. يوحد فيها تسراك حي يواصل- بطريقته الخاصة- تقليد الأحيال السابقة. دون أن يدعى لذاته نفس السلطة القانونية الخاصة بالكتاب المقدس . على أننا نحد هذا التراث في الأوساط الكهنوتية وعند علماء اليهود. كما نحده عند كل الطوائف التي تتألف منها أمة اليهسود. وألهسم

## ففي الإنجيل:

١ - بعد ذكر الاضطهادات: " وتكونون مبغضين من الجميع من أحل اسمى؛ ولكن الذي يصبر إلى المنتهى؛ فهذا يُخُلُص".

لاحظ: جمع المحتارين. في رواية مرقس هذه.

٣- وفي رواية متى: "ولكن لأجل المحتارين؛ تُقصّر تلك الأيام"

٤ - "سيقوم مسحاء كدبة، وأنبياء كدبة، ويعطون آيات عظيمة وعجائب؛ حتى يضلوا لو أمكن المحتارين أيضا".

لاحظ :"المحتارين " في رواية متى هذه.

٥ - وفي إنجيل مرقس يوضح المسيح بمثل التينة أن الملعون يقطع من الشعب [١١: ١١]
 "التينة التي لعنتها قد يبست".

يستعملون لذلك فنا حقيقيا في نقله يستند اساساً إلى الصلة الشخصية بين المعلم وتلاميذه: المعلم ينقل ويسلم. والتلميذ يستلم ما يجب عليه أن يسلمه بدوره . إن هذا التسليم بهذا المعنى الدقيق Paradosis يعرفه العهد الجديد: يذكر القديس مرقس "سسنة الشيوخ" [مرقس ٧ :٥ و ١٣] كما يذكر بولس أيضاً "سنن آبائي" [غلاطية ١٤:١] . إن هذا التراث يضاف إلى الكتب المقدسة ليولف "ما أورثنا موسى من سنن" [أعمال ٢ :١٤] فينسب الكنبة أصلها إلى ماض سحيق لتدعيم سلطالها.

على كل. يمهد نقلها الشفهي لتكوين أدب حديد. ينمو حول الكتاب المقدس، وذلك منذ ترجمة الكتاب المقسدس إلى اليونانيسة (سبعينية) والآرامية (ترجوم) حتى مؤلفات الربّانين. متضمنا الكتب الداخلية وحصيلة أدب البدع (مثل قمران) . ألا إنه لا يجوز خلط هذا التقليد المتأخر الذي تشهد له هذه الكتب بالتقليد الشفهي القديم الذي تبلور في الكتب القانونية.

#### التقليد في فجر المسيحية:

-يسوع و"سنة الشيوخ" منذ البداية، يوضح يسوع عدم تقيده بتقليد اليهود المعاصر له. إلا أنه لا يمس حوهر التراث التقليسدي المحفوظ في الكتب المقدسة: فالشريعة والأنبياء لا ينبغي أن يبطلا، بل أن يتمما [من ٥ :١٧]. أما "سنة الشيوخ" فإنحا لا تحظلم عثل هذا الامتياز. لأنما شيء بشرى مماما. فلا يحس في ذاته خطر نسخ الشريعة [مرقس ٧ :٨-١٣] ، ولذا يشحّع يسوع تلاميذه على النحرر من سنة الشيوخ بل ويعلن أيضاً بطلانها.

إلا أنه يتصرف في الوقت نفسه تصرف معلم يعلم. على طريقة الكتبة – لا بتكرار تقليد منقول – بل كمن له سسلطان (راجسع مرقس ١: ٢٢و ٢٧)، ويعهد إلى تلاميذه برسالة تقوم في نقل تعاليمه [متى ٢٨ : ١٩ -٢٠] راجع تحت كلمة "تراث (تقليد) في معجم اللاهوت المسيحي". 7 - وفي إنجيل متى: "ومتى حاء ابن الإنسان في مجده، وجميع الملائكة القديسين معه؛ فحينتذ يجلس على كرسى مجده، ويجتمع أمامه جميع الشعوب؛ فيميز بعضهم من بعض، كما يميز الراعي الحراف من الجداء" إلى أن قال: "ثم يقول أيضاً للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النسار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته" [متى ٢٥: ٣١+]

فقد وصف الرادين لنبوة النبي الآتي بأنهم ملاعين، ووصف الذين قبلوها بالقديسين.

## وفي التوراة :

١ - يفرُّق النبي إشعياء بين المحتارين والملعونين فيقول: "وتخلفون اسمكم لعنة لمحتاري".

٢ - وفي الأصحاح الرابع عشر من سفر زكريا: "وأجمع كل الأمم على أورشليم للمحاربة؟
 فتؤخذ المدينة، وتنهب البيوت، وتفضح النساء، ويخرج نصف المدينة إلى السبى، وبقية الشعب لا
 تقطع من المدينة. فيخرج الرب ويحارب تلك الأمم..."

والمراد بخروج الرب: حروج نبيه ﷺ ثم قال: " ولا يكون بعد لمن" للمحتارين الذين بقـــوا من القتل.

" - وفي المزمور المائة والتاسع: يقول النبي الله الله الفيب، على لسان داود: "أما هـم فيلعنون ، وأما أنت فتبارك"

٤ - وفي المزمور المائة والتاسع عشر بعد المائة: يقول النبي الله بظهر الغيب على لسان داود: "انتهرت المتكبرين الملاعين الضالين عن وصاياك"

وفي هذا الموضوع يقول الله تعالى في القرآن الكريم : ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ عَلَى لِسَان دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ \* كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكُر فَعَلَى لِسَان دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ \* كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكُر فَعَلُوهُ لَبِشْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ \* تَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلُّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِشْسَ مَسا قَسدَّمَتْ لَهُسمُ أَنْ سَخطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالدُونَ \* وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالنّبِيِّ وَمَسا أَنْوِلَ إِنْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءً وَلَكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾

٥ - وفي المزمور السابع والثلاثين يتكلم عن الأمة الآتية الصالحة التي سترث الأرض من بعد اليهود. فيقول: " لأن المباركين منه يرثون الأرض، والملعونين منه يُقطعون"

٦- وفي سفر ملاحي: "ها أنذا أرسل إليكم إيليا النبي، قبل مجئ يوم الرب اليوم العظيم والمخوف، فيرد قلب الآباء على الأبناء، وقلب الأبناء على آبائهم ؛ لئلا آتى وأضرب الأرض بلعن"
 [ ملا ٤ :٥-٦] وإيليا: هو اسم "أحمد" على أحساب الجُمَّل. والدليل على ذلك : أنه هو الذي حاء بعده يوم الرب.

٧- وفي نفس السفر: "والآن إليكم هذه الوصية أيها الكهنة: إن كنــتم لا تســمعون ولا بحملون في القلب لتعطوا مجدا لاسمى. قال رب الجنود. فإني أرسل عليكم اللعن" [ملا ٢ : ١-٢] ، وهم لم يسمعوا للنبي الذي قال الله في التوراة لهم عنه :" يقيم لك الرب إلهك نبيا من وســطك من إخوتك مثلي له تسمعون" [تث ١٨ : ١٥].

٨- ويتحدث دانيال عن نزع الملك وختم النبوة في بني إسرائيل على يد "المسيح السرئيس" فيقول: "وكل إسرائيل قد تعدي على شريعتك، وحادوا؛ لئلا يسمعوا صوتك؛ فسسكبت علينسا اللعنة، والحلف المكتوب في شريعة موسى عبدالله"

#### النتيجة:

ولكن المسيحيين يقولون: إنهم يخلصون بواسطة من صار لعنة وهو المسيح بقتله وصلبه: لأنه لما عُلَق على الصليب؛ صار ملعوناً؛ لأن شريعة التوراة تلعن من استوحب القتل على حشبة. ومسن أعلمهم بأنه قتل وصلب؟ وأية حريمة ارتكبها. حقها القتل والتعليق على حشبة؟ والنص هسو: " وإذا كان على إنسان خيطة حقها الموت. فقتل وعلقته على خشبة؛ فلا تبت حثته على الخشبة، بل تدفنه في ذلك اليوم؛ لأن المعلق ملعون من الله" [تث ٢١: ٢١-٢٣]

وفي الإنجيل: أنه بعد الحادثة إليه زوراً. وهي قتله وصلبه. ظهر لتلاميسذه وأكسل معهسم وشرب. ففي إنجيل يوحنا: "هذه مرة ثالثة؛ ظهر يسوع لتلاميذه" [يو ٢١ : ٢١] وفي سفر الأعمال :" وهو يظهر لهم أربعين يوما، ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله" [ أع ١ : ٣].

#### بعد هذا:

أذكر نصا من التوراة بتمامه للدلالة على (١) المختارين (٢) والملعونين. وهو الأصـــحاح الخامس والستين من سفر إشعياء:

"أصغيت إلى الذين لم يسألوا. وجدتُ من الذين لم يطلبوني. قلت: هأنذا هأنذا لأمة لم تسم باسمى. بسطت يدي طول النهار إلى شعب متمرد سائر في طريق غير صالح وراء أفكاره. شعب يغيظني بوجهي دائما يذبح في الجنات ويبخر على الآجر. يجلس في القبور ويبيت في المدافن يأكل لحم الخترير وفي آنيته مرق لحوم نجسة. يقول: قف عندك: لا تدن مني لأبي أقدس منك. هولاء دخان في أنفي. نار متقدة كل النهار ها قد كتب أمامي. لا أسكت بهل أحازي. أحازي في حضنهم. آثامكم وآثام آبائكم معاً قال الرب. الذين بخروا على الجبال، وعيروني على الآكام. فأكيلُ عملهم الأول في حضنهم.

هكذا قال الرب. كما أن السُّلاَف يوحد في العنقود فيقول قائل: لا تملكه لأن فيه بركسة. هكذا أعمل لأحل عبيدي حتى لا أهلك الكل. بل أخرج من يعقوب نسلا ومن يهوذا وارثاً لجبالي

فيرثها مختاري وتسكن عبيدي هناك. فيكون شارون مرعى غنم ووادي عخور مريض بقر لشمعيي الذين طلبوني.

أما أنتم الذين تركوا الرب ونسوا جبل قدسي ورتبوا للسعد الأكبر مائدة وملأوا للسعد الاصغر خمراً ممزوحة. فإني أعينكم للسيف وتجثون كلكم للذبح لأني دعوت فلم تجيبوا. تكلمت فلم تسمعوا بل عملتم الشر في عيني واخترتم ما لم أسر به. لذلك هكذا قال السيد الرب. هـو ذا عبيدي يأكلون وأنتم تجوعون. هو ذا عبيدي يشربون وأنت تعطشون. هو ذا عبيدي يفرحون وأنتم تخزون. هو ذا عبيدي يترنمون من طيبة القلب وأنتم تصرخون من كآبة القلب ومن انكسار الروح تولولون. وتخلفون اسمكم لعنة لمختاري، فيميتك السيد الرب ويسمى عبيده اسما آحر. فالذي يتبرك في الأرض يتبرك بإله الحق والذي يحلف في الأرض يحلف بإله الحسق؛ لأن الضيقات الأولى قد نسيت ولأنما استرت عن عيني.

لأني هأنذا حالق سموات حديدة وأرضا حديدة؛ فلا تذكر الأولى ولا تخطر على بال. بسل افرحوا وابتهجوا إلى الأبد فيما أنا خالق لأني هأنذا خالق أورشليم بهجة وشعبها فرحا. فأبتهج بأورشليم وأفرح بشعبي ولا يسمع بعد فيها صوت بكاء ولا صوت صراخ. لا يكون بعد هناك طفل أيام ولا شيخ لم يكمل أيامه. لأن الصبي يموت ابن مئة سنة والخاطئ يلعن ابن مئه سنة. ويبنون بيوتا ويسكنون فيها ويغرسون كروما ويأكلون أثمارها. لا يبنون وآخر يسكن ولا يغرسون وآخر يأكل. لأنه كأيام شجرة أيام شعبي ويستعمل مختاري عمل أيديهم. لا يتعبون باطلا ولا يلدون للرعب لأنهم نسل مباركي الرب وذريتهم معهم. ويكون أني قبلما يدعون ؟ أنا أحيب، وفيما هم يتكلمون بعد أنا أسمع. الذئب والحمل يرعيان معا والأسد يأكل التبن كالبقر. أما الحيفة فالتراب طعامها. لا يؤذون ولا يهلكون في كل جبل قدسي. قال الرب" [إشعياء ٢٥].

## وبعد هذا أيضا:

أذكر نصا من إنجيل مَرْقَس للدلالة على مجئ محمد ﷺ بمثل ما جاء في الديداكي عنه. وهـــو الأصحاح الثالث عشر:

"وفيما هو خارج من الهيكل قال له واحد من تلاميذه: يا معلم انظر ما هذه الحجارة وهذه الأبنية؟ فأجاب يسوع وقال له: أتنظر هذه الأبنية العظيمة. لا يترك حجر على حجر؛ لا يستقض. وفيما هو حالس على حبل الزيتون تجاه الهيكل سأله بطرس ويعقوب ويوحنا وأنسدراوس على انفراد. قل لنا: متى يكون هذا؟ وما هي العلامة عندما يتم جميع هذا ؟ فأحاكهم يسوع وابتدأ يقول:

انظروا لا يضلكم أحد. فإن كثيرين سيأتون باسمى قائلين: إني أنا هو. ويضلون كسثيرين. فإذا سمعتم بحروب وبأخبار حروب؛ فلا ترتاعوا. لأنها لابد أن تكون. ولكن ليس المنتهى بعد. لأنه تقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتكون زلازل في أماكن وتكون بجاعات واضطرابات. هذه مبتدأ الأوحاع. فانظروا إلى نفوسكم. لأنهم سيسلمونكم إلى بحالس وتجلدون في مجامع وتوقفون أمام ولاة وملوك من أحلى: شهادة لهم. وينبغي أن يُكرز أولا بالإنجيل في جميع الأمسم. فمستى سأقوكم ليسلموكم فلا تعتنوا من قبل بما تتكلمون ولا تحتموا. بل مهما أعطيتم في تبلك الساعة؛ فبذلك تكلموا. لأن لستم أنتم المتكلمين بل الروح القدس. وسيسلم الأخ أخاه إلى المسوت والأب ولده. ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم. وتكونون مبغضين من الجميع من أحل اسمى. ولكن الذي يصير إلى المنتهى فهذا يخلص.

فمتى نظرتم رحسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة. حيث لا ينبغي. ليفهم القارئ. فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال. والذي على السطح فلا يترل إلى البيست ولا يسدحل ليأخذ من بيته شيئاً. والذي في الحقل فلا يرجع إلى الوراء ليأخذ ثوبه. وويل للحبالي والمرضعات في تلك الأيام. وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء. لأنه يكون في تلك الأيام ضيق لم يكن مثله منذ ابتداء الخليقة التي خلقها الله إلى الآن. ولن يكون. ولو لم يقصر الرب تلك الأيام لم يخلص حسد. ولكن لأحل المحتارين الذين اختارهم ؟ قصر الأيام.

حينئذ إن قال لكم أحد: هو ذا المسيح هنا أو هو ذا هناك فلا تصدقوا. لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات وعجائب لكي يضلوا لو أمكن المختارين أيضاً. فانظروا أنتم. ها أنا قد سبقت وأخبرتكم بكل شيء.

وأما في تلك الأيام بعد ذلك الضيق فالشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوءه ونجوم السماء تتساقط والقوات التي في السمات تتزعزع. وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحاب بقوة كثيرة وبحد؛ فيرسل حينئذ ملائكته ويجمع مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء الأرض إلى أقصاء السماء. فمن شحرة التين تعلموا المثل. متى صار غصنها رحصا وأخرجت أوراقا تعلمون أن الصيف قريب. هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذه الأشياء صائرة فاعلموا أنه قريب على الأبواب.

الحق أقول لكم: يمضى هذا الجيل حتى يكون هذا كله. السماء والأرض تــزولان ولكــن كلامي لا يزول. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بمما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب. انظروا. اسهروا وصلوا لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت.

كانما إنسان مسافر ترك بيته وأعطى عبيده السلطان ولكل واحد عمله وأوصى البواب أن يسهر. اسهروا إذاً. لأنكم لا تعلمون متى يأتي رب البيت. أمساء أم نصف الليل أم صباح الديك أم صباحاً. لنلا يأتي بغتة فيحدكم نياما. وما أقوله لكم ؛ أقوله للجميع: اسهروا" [مرقس ١٣].

# البشارة الثامنة عشرة رسل عيسسى المناه

قال تعالى : ﴿ قُولُوا آمَنًا بِاللّهِ وَمَا أُلْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُلْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُلْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَد مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ \* فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَد اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِلَّمَا هُمْ فِي شَيْسَقَاق فَسَيَكُفِيكَهُمُ اللّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ \* صِبْغَةَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ وَمَنْ عَالِدُونَ ﴾

#### البيان:

لما كانت دعوة المسيح عيسى الطّين هي التبشير في ١- مدن بني إسرائيل. ٢-ومدن العالم. محمد على صاحب "ملكوت السموات" لم يكن بحاحة إلى إعداد حيوش لفتح البلاد، وإنما كان بحاحة إلى رسل تقول بمثل قوله.

ودعوته هذه هي دعوة أنبياء بني إسرائيل من قبله، وهي دعوة تلاميذهم معهم. ففي سفر إشعياء: أن جهاد بني إسرائيل مع الله على شريعة التوراة؛ قد كملت مدته، وأن الله قد وعدهم بنبي أمي على مثال موسى<sup>(۱)</sup> ليحل محلهم في الجهاد مع أمته، والمختارين منهم، والمنضمين إليه من مدن العالم. وفي هذا السفر: أنه يجب عليه الصراخ بصوت عال لتعريف الناس به، والتبشير مجيئه. وقسد سبقت كلمة الله بأنه سيرسله، وستثبت كلمته إلى الأبد.

ولذلك كان المعمدان التَّخَيْنُ يبشّر هو وتلاميذه، والمسيح عيسى التَّخَيْنُ كان يبشر هــو وتلاميذه. وكان الواحد منهما يرسل تلاميذه. ويلقبهم بالرسل – مجازا – أي رسل رســول الله. وكانوا يعودون إليه ؛ فيخبرونه بما حصل للناس على أيديهم. وما كان لهم إلا هدف واحد ؛ هــو الجُوَلان في الأرض للصراخ بالإعداد لرسول الرب؛ وهو محمد على.

ففي سفر إشعياء:

<sup>(</sup>۱) تثنية ۱۸ : ۲۷-۱۰ .

"اَعُزُوا عَزُوا شعبي. يقول إلهكم. طيبوا قلب أورشليم ونادوها بأن حهادها قد كمـــل. أن إثمها قد عفى عنه. أنما قد قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خطاياها.

صوت صارخ في البرية" أعدوا طريق الرب. قوموا في القفر سبيلا لإلهنا. كل وطاء يرتفسع وكل حبل وأكمة ينخفض ويصير المعوج مستقيما والعراقيب سهلا. فيعلن مجد الرب ويراه كـــل بشر معا لأن فم الرب تكلم.

صوت قاتل ناد. فقال: بماذا أنادي؟ كل حسد عشب وكل جماله كزهر الحقـــل. يــبس العشب ذبل الزهر وأمـــا كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد.

على حبل عال اصعدي يا مبشرة صهيون. ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم. ارفعي ولا تخافي. قولي لمدن يهوذا: هو ذا إلهك. هو ذا السيد الرب بقوة يأتي وذراعه تحكم له. همو ذا أحرته معه وعملته قدامه. كراع يرعى قطيعه. وبذراعه يجمع الحملان. وفي حضنه يحملها ويقموه المرضعات" [إش ١٠ ٤٠ - ١١].

### رسل المسيح:

ابتدا المسيح دعوته في مدن بني إسرائيل. واستدل أمام العلماء وتلاميذ العلماء على بحسئ محمد على بالتوراة. وركّز على تصريحها بالبركة في إسماعيل التليخ وهي ملك ونبوة. ثم تكلم عسن العهد، وبين أنه في إسماعيل، وأن إسحق كان نافلة لإبراهيم. أي يمهد الطريق لصاحب العهدد. ثم تكلم عن ملكوت السموات. وطبّق نبوءة العاقر في سفر إشعياء على المحد الآتي لأهل مكة. وذكر كل النبوءات. وخلص منها إلى أن "المسيح الرئيس" لن يأتي من بني إسرائيل. ثم قال لتلاميذه: من منكم سيسير معي؟

 أَلْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ \* وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ البِّعُوا الْمُوْسَلِينَ \* البِّعُسوا مَنْ لا يَسْأَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾

ومن ذلك يعلم: أن دعوة المسيح لم تكن قائمة لتأسيس ديانة منفصلة عن ديانة موسى (۱)، وإنما كانت إرساليات لتعريف الناس بمجئ النبي المكتوب عنه في التوراة في سفر التثنية؛ وهو محمد الله لأن لإسماعيل بركة، ولهاجر بركة. وكانوا يقولون لعلماء اليهود الذين يقابلونهم : ﴿ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ ﴾ بالأدلة التي نذكرها لكم من التوراة مفسرة بكلام المسيح عيسى الطّيكال.

انظر إلى قوله لتلاميذه: "ها أنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب. فكونوا حكماء كالحيات، وبسطاء كالحمام. ولكن احذروا من الناس" وانظر إلى تحديده للهدف من دعوته:" وفيما أنستم ذاهبون اكرزوا قائلين: إنه قد اقترب ملكوت السموات" الذي أنبأ دانيال النبي عن تأسيسه عقب مملكة الروم. وانظر إلى تركيزه على مدن بني إسرائيل. ثم انطلاقهم إلى الأمم من بعدهم "اذهبوا بالحرى إلى خراف بيت إسرائيل الضالة" أي بالضرورة إلى اليهود. فإذا علموا فانطلقوا إلى الأمم؛ لأن النبي الآتي؛ دعوته لجميع الأمم، وإن أنتم عرفتموهم به؛ فإنه سيسهل عليهم قبوله. أي أن المسيح رسول المسيح دعوته لجميع الأمم، وإن أنتم عرفتموهم به؛ فإنه سيسهل عليهم قبوله. أي أن المسيح رسول إلى بني إسرائيل؛ ليأمرهم بالانطلاق إلى الأمم للتعريف بالنبي الآتي، وللعمل بشريعة موسسى إلى أن يأتي هذا النبي. ويوضح ذلك هذا النص من الأصحاح العاشر من إنجيل متى:

"هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا. بل اذهبوا بالحرىّ إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا

<sup>(</sup>۱) يقول" يواكيم برنز" الإنجليز وهو عالم من علماء اليهود في كتابه " بابوات من الحي اليهودي" : "توفى المسيح دون أن يوسس دينا جديداً. وإنه لا جدوى من الافتراض بأن الحماعة الصغيرة التي تبعت يسوع؛ كان بمكنتها أبدا أن تبطل التقاليد اليهودية الرسمية في فلسطين وتنسخها؛ لأن هنالك سببا وحيها يجعلنا نشك في هذا الأمر. فههنا مجتمع يهودي منظم تنظيما حسنا، يعود في تاريخ أنبيائه وشريعته إلى عهد إبراهيم وموسى، وحتى إلى بداية خلق هذا العالم. وهو يعتقد أنه شعب الله المختار، وعلى أفراده أن يحبوا جيرالهم كما يحبون أنفسهم، ويجب أن يمشوا بتواضع في طريق الرب، ويخدموه بمراعاة أصول العدالة والحشمة واللياقة. أمسا الجماعات التي التفت حول يسوع؛ فكان أفرادها فقراء، قليلي العدد، يتمركزون بصورة رئيسية حول محيرة طبريا. وهو المكسان الذي تركز به نشاط المسيح. وحتى بعد وفاة المسيح استمروا في التبشير في الكُنس اليهودية للفريسيين، و لم يقلبوا ظهر المحن لليهود أبدأ. فقد استبدت هم فكرة رسالة المسيح؛ أن مملكة الرب سرعان ما ستظهر، ومفهوم تلك الرسالة لم تتعد المفساهيم النوراتيسة والتنبوات الموجودة في العهد القدم" أهس.

لاحظ: قوله:" أن مملكة الرب سرعان ما تظهر..."

قائلين: إنه قد اقترب ملكوت السموات. اشفوا مرضى. طهروا برصا. اقيموا مسوتى. أخرجسوا شياطين. مجانا أحذتم مجانا أعطوا. لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسسا في منساطقكم. ولا مسزودا للطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصا. لأن الفاعل مستحق طعامه.

وأية مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق. وأقيموا هناك حتى تخرجوا. وحين تدخلون البيت سلّموا عليه. فإن كان البيت مستحقا فليأت سلامكم عليه. ولكسن إن لم يكسن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم. ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم؛ فاخرجوا خارجا من ذلسك البيت أو من تلك المدينة وانفضوا غبار أرحلكم. الحق أقول لكم: ستكون الأرض سدوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتمالاً مما لتلك المدينة.

ها أنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب. فكونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام. ولكسن احذروا من الناس. لأهم سيسلمونكم إلى مجالس وفي مجامعهم يجلدونكم. وتساقون أمام ولاة وملوك من أحلي؛ شهادة لهم وللأمم. فمتى أسلموكم؛ فلا تحتموا كيف أو بما تتكلمون. لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به. لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. وسيسلم الأخ أحاه إلى الموت والأب ولده. ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلوهم. وتكونون مبغضين من الجلميع من أحل اسمى. ولكن الذي يصبر إلى المنتهى؛ فهذا يخلص. ومتى طسردوكم في هذه المدينة؛ فاهربوا إلى الأخرى. فإني الحق أقول لكم: لا تكمّلون مدن إسرائيل حتى يسأتي ابسن الإنسان.

ليس التلميذ أفضل من المعلم ولا العبد أفضل من سيده. يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه والعبد كسيده. إن كانوا قد لقبوا رب البيت بَعْلَزَبُول فكم بالحرى أهل بيته. فلا تخلوهم. لأن ليس مكتوم لن يستعلن ولا حفى لن يعرف. الذي أقوله لكم في الظلمة قولوه في النسور. واللذي تسمعونه في الأذن نادوا به على السطوح. ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن السنفس لا يقدرون أن يقتلوها. بل خافوا بالحرى من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. أليس عصفوران يباعان بفلس. وواحد منهما لا يسقط على الأرض بدون أبيكم. وأما أنتم فحنى شعور رءوسكم جميعها محصاة. فلا تخافوا. أنت أفضل من عصافير كثيرة. فكل من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا أيضا بلذي في السموات. ولكن من ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام أبي الذي في السموات.

لا تظنوا أي حئت لألقى سلاما على الأرض. ما حئت لألقى سلاما بل سيقا. فإني حئت لأفرق الإنسان ضد ابيه والابنة ضد أمها والكنة ضد حماتها. وأعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أبا أو أما أكثر منى؛ فلا يستحقنى. ومن لا يأخذ صليبه ويتبعنى فلا يستحقنى. ومن لا يأخذ صليبه ويتبعنى فلا يستحقنى. من وحد حياته يضيعها. ومن اضاع حياته من أحلى يجدها. من يقبلكم ؛ يقبلنى ومن يقبلنى؛ يقبل الذي أرسلنى. من يقبل نبيا باسم نبى؛ فأحر نبى يأخذ. ومن يقبل بارا باسم بار؛ فأحر بار يأخذ. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ؛ فسالحق أقول لكم: إنه لا يضيع أحره " [متى ١٠]

## الحث على الصبر في الدعوة:

وإذ رسله سيحوبون البلاد، وسيتعرضون للأذى من علماء اليهود؛ بين لهم ألهم وهم يدعون يكونون كألهم مجاهدون. والمجاهد يحمل روحه على كفه. عالما أنه قد يقتل وقد يسلم من القتـل. فمن الآن استعدوا للجهاد بالكلمة. ذلك قوله: "ومن لا يحمل صليبه ويأتي ورائي؛ فلا يقـدر أن يكون لي تلميذا" وذكر لهم ما يرشدهم إلى أبيهم إبراهيم. كيف هجر دين آبائه، وكيف اتخذ أباه عدوا له في سبيل رضا الله " إن كان أحد يأتي إلى ولا يبغض أباه وأمه وامرأتـه وأولاده وإحوتـه وأحواته، حتى نفسه أيضا؛ فلا يقدر أن يكون لي تلميذا" وهذه هي صفات المجاهدين في سبيل الله.

## ففي الأصحاح الرابع عشر من إنجيل لوقا:

"وكان جموع كثيرة سائرين معه فالتفت وقال لهم: إن كان أحداً يأتي إلى ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضاً؛ فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. ومن لا يحمل صليبه ويأتي ورائي؛ فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. ومن منكم وهو يريد أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة هل عنده ما يلزم لكماله؟ لئلا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمل. فيبتدئ جميع الناظرين يهزءون به قائلين: هذا الإنسان ابتدا يبني و لم يقدر أن يكمل. وأي ملك إن ذهب لمقاتلة ملك آخر في حرب؛ لا يجلس أولا ويتشاور هل يستطيع أن يلاقي بعشرة آلاف الذي يأتي عليه بعشرين ألفا. وإلا فما دام ذلك بعيدا يرسل سفارة ويسأل ما هو للصلح. فكذلك كل واحد منكم لا يترك جميع أموال؛ لا يقدر أن يكون لي تلميذا. الملح حيد. ولكن إذا فسد الملح فبماذا يُصلح. لا يصلح لأرض ولا لمزبلة؛ فيطرحونه خارجا. من له أذنان للسمع فليسمع" [لوقا ١٤ ٢٥ ٢٠ -٣٥]

فالمسيح على هذا لم يؤسس ديانة. حتى يقال عن جهل: إن ديانة اليهود كانت مادية وديانة المسيح كانت روحية. وإنما كان صاحب دعوة هي بشرى بمحئ محمد على وكان يدعو كسا كمسا

كان الأنبياء من قبله. وكان يدعو كل واحد رآه إلى السير معــه في الــبلاد للتبشــير بملكــوت السموات. بقوله له: "تعال اتبعني"

## وهذا النص من إنجيل لوقاً يوضح ذلك:

"فقدموا إليه الأطفال أيضا ليلمسهم. فلما رآهم التلاميذ؛ انتهروهم. أما يســوع فـــدعاهم وقال" دعوا الأولاد يأتون إلى ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله. الحق أقول لكـــم: مــن لا يقبل ملكوت الله مثل ولد؛ فلن يدخله.

وسأله رئيس قائلا: أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع: لماذا تدعوني صالحًا؟ ليس أحد صالحًا إلا واحد وهو الله. أنت تعرف الوصايا. لا تسرق. لا تشهد بالزور. أكرم أباك وأمك. فقال: هذه كلها حفظتها منذ حداثتي.

فلما سمع يسوع ذلك قال له: يعوزك ايضاً شيء. بع كل مالك ووزع على الفقسراء ؟ فيكون لك كتر في السماء، وتعال اتبعني. فلما سمع ذلك حزن لأنه كان غنياً حداً. فلما رآه يسوع قد حزن قال: ما أعسر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله. لأن دخول جمل من ثقب إبرة، أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. فقال الذين سمعوا: فمن يستطيع أن يخلص؟ فقال: غير المستطاع عند الله.

فقال بطرس: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. فقال لهم: الحق أقول لكم: إن ليس أحد ترك بيتا أو والدين أو أخوة أو امرأة أو أولاداً من أحل ملكوت الله إلا ويأخذ في هـــذا الزمــان أضعافاً كثيرة، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية"[لوقا ١٨].

#### البيان:

١ - الأطفال لأن قلوهم حالية من الحسد. شبه القابلين لمحمد ﷺ هم.

٢ - الصالح: هو الله وحده.

٣- استدل بالتوراة بقوله: "أنت تعرف الوصايا" المكتوبة فيها [حــروج ٢٠: ١٦ - ١٦ - ١٦ تثنية ٥: ١٦ - ١٦].

٤ - الزيادة التي انفرد بها المسيح هي "تعال اتبعني" للدعوة إلى ملكوت السموات.

٥ - في القرآن الكريم : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَلْنُبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبُرُوا عَنْهَا لا تُفَتَّحُ لَهُــمْ أَبْـــوَابُ السَّمَاءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمَّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴾
 السَّمَاءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴾

لقد استكبر اليهود عن الدخول في ملكوت السموات. فلذلك حرموا من الجنسة. وكما صعب عليهم الدخول فيه كما صعب على الجمل الدخول نم تُقب إبرة. كذلك يصعب دحولهم في الجنة.

٣- تكلم بطرس-شمعون الصَّفا- بالنيابة عن رفقائه عن الثواب الذي سيحصلون عليه في مقابل الجولان في الأرض من أحل ملكوت الله. وردَّ بقوله: لكم أحران ١-أحر في هذا الزمان؛ زمان شريعة موسى. ٢-وأحر في زمان الدهر الآتي؛ دهر النبي الآتي وشريعته.

## دع الموتى يدفنون موتاهم:

وفي الأناجيل تكرير الدعوة لكل من يقبل دعوته بقوله: "اتبعني" وكان يقول لمن يسدعوه: اترك المشاغل العالمية حتى لا تكون لك عائقاً.

## ففي الأصحاح التاسع من لوقا وما بعده:

"وقال لآخر اتبعني. فقال يا سيد انذن لي أن أمضى أولا وأدفن أبي. فقال لـــه يســـوع دع الموتى يدفنون موتاهم وأما أنت فاذهب وناد بملكوت الله. وقال آخر أيضا أتبعك يا سيدي ولكن ائذن لي أولا أن أودع الدين في بيتي. فقال له يسوع ليس أحد يضع يده على المحراث وينظـــر إلى الوراء يصلح لملكوت الله.

وبعد ذلك عين الرب سبعين آخرين أيضاً وأرسلهم اثنين اثنين أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا أن يأتي. فقال لهم إن الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون. فاطلبوا مسن رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. اذهبوا. ها أنا أرسلكم مثل حملان بين ذئاب لا تحملوا كيساً ولا مزوداً ولا أحذية ولا تسلموا على أحد في الطريق. وأي بيت دخلتموه فقولوا أولا سلام لهذا البيت. فإن كان هناك ابن السلام يحل سلامكم عليه وإلا فيرجع إليكم. وأقيموا في ذلك البيت آكلين وشاربين مما عندهم. لأن الفاعل مستحق أحرته. لا تنتقلوا من بيت إلى بيت. وأية مدينة دخلتموها وقبلوكم فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا حتى الغبار الدي مملكوت الله. واية مدينة دخلتموها و لم يقبلوكم فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا حتى الغبار الدي لصق بنا من مدينتكم؛ ننفضه لكم. ولكن اعملوا هذه: أنه قد اقترب منكم ملكوت الله"

شبه المسيح من لا يقبل محمداً ﷺ في حال مجينه بالميت، وشبه من يقبله بالحي؛ وذلك لأن في التوراة أن العمل بما حياة، وفي الإنجيل: "افعل هذا لتحيا" وقد ذكرنا النصوص في هذا الكتاب. النصيحة بالرهبنة:

وعلى هذا الذي ذكرناه : يكون الداعي مع المسيح إلى ملكوت الله؛ قد زهد في الدنيا، وأعرض عن ملذاتها وشهواتها. فهل كل اليهود يقبلون الزهد في الدنيا للدعوة إلى ملكوت الله في جميع أمم الأرض؛ ليس كل اليهود يقبلون هذا. ولذلك صاروا طائفتين. طائفة مع المسيح وهمم النصارى وانضم إليهم الصابئون أتباع يجيى الطبيع. وطائفة اليهود الذين يكذبونهم في شان النبي عمد ولا فهل فرض المسيح على ما يتبعه يكون راهباً زاهداً في الحياة الدنيا؟ هل فرض أم اوصدى؟ إنه اوصى. و لم يفرض، هذا النص من إنجيل متى.

## ففي الأصحاح التاسع عشر من متى، وما بعده:

"وجاء إليه الفريسيون ليحربوه قائلين له: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ فأحاب وقال لهم: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكراً وأنثى. وقال: من أحل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان حسداً واحدا. إذاً ليسا بعد اثنين بل حسد واحد. فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. قالوا له: فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ قال لهم: إن موسى من أحل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم. ولكن من البدء لم يكسن هكذا. وأقول لكم: إن من طلق امرأته إلا بسبب الزين وتزوج بأخرى؛ يسزني. والدي يتسزوج عمطلقة؛ يزني. قال له تلاميذه: إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج. فقال لهسم:

ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذين أعطى لهم. لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم. ويوجد خصيان خصاهم الناس. ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السموات. من استطاع أن يقبل؛ فليقبل.

حينتذ قدم إليه أولاد لكي يضع يديه عليهم ويصلى. فانتهرهم التلاميذ. أما يسوع فقال: دعوا الأولاد يأتون إلى ولا تمنعوهم؛ لأن لمثل هؤلاء ملكوت السموات. فوضع يديه عليهم ومضى من هناك.

وإذا واحد تقدم وقال له: أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ فقال له: لماذا تدعوني صالحاً؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. ولكن إن أردت أن تسدخل الحيساة فاحفظ الوصايا. قال له: أية الوصايا؟ فقال يسوع: لا تقتل. لا تزن. لا تسرق . لا تشهد بالزور. أكرم أباك وأمك. وأحب قريبك كنفسك. قال له الشاب: هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. فماذا يعوزني بعد؟ قال له يسوع: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك وأعط الفقراء فيكون لك كتر في السماء، وتعال اتبعني. فلما سمع الشاب الكلمة مضى حزينا. لأنه كان ذا أموال كثيرة.

فقال يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم; إنه يعسر أن يدخل عنى إلى ملكوت السموات. وأقول لكم أيضا: إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل عني إلى ملكوت الله. فلما سمع تلاميذه بمتوا حداً قائلين: إذاً من يستطيع أن يخلص؟ فنظر إليهم يسوع وقال لهم: هذا عند الناس غير مستطاع ولكن عند الله كل شيء مستطاع.

فأجاب بطرس حينئذ وقال له: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. فماذا يكون لنا ؟ فقال لهم يسوع: الحق أقول لكم: إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد متى جلس ابن الإنسان على كرسى مجده تجلسون أنتم أيضاً على اثنى عشر كرسيا تدينون أسباط إسرائيل الاثنى عشر. وكل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولاداً أو حقولا من أحل اسمى؛ يأخذ مائسة ضعف ويرث الحياة الأبدية. ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين. وآخرون أولين.

فإن ملكوت السموات يشبه رحلا رب بيت حرج مع الصبح ليستأجر فعلة لكرمه. فاتفق مع الفعلة على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه. ثم حرج نحو الساعة الثالثة ورأى آخرين قياما في السوق بطالين. فقال لهم: اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فأعطيكم ما يحق لكم. فمضوا. وحرج أيضاً نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك. ثم نحو الساعة الحادية عشرة حرج ووحد آخرين قياما بطالين. فقال لهم: لماذا وقفتم ههنا كل النهار بطالين؟ قالوا: لأنه لم يستأجرنا أحد. قال لهسم: اذهبوا أنتم أيضاً إلى الكرم فتأخذوا ما يحق لكم.

فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله: ادع الفعلة وأعطهم الأجرة مبتدئاً من الآخرين إلى الأولين. فجاء أصحاب الساعة الحادية عشرة وأخذوا ديناراً ديناراً. فلما جاء الأولون ظنوا ألهم يأخذون أكثر. فأخذوا هم أيضاً ديناراً ديناراً. وفيما هم يأخذون تدمّروا على رب البيت قسائلين: هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة وقد ساويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر. فأحاب وقال لواحد منهم: يا صاحب ما ظلمتك. أما اتفقت معي على دينار؟ فخذ الذي لك واذهب. فإني أريد أن أعطى هذا الأخير مثلك أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بما لي. أم عينك شريرة لأني أنا صالح؟ هكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخرين (١). لأن كثيرين يُدعون وقليلين يُنتخبون" [مني ١٩ و ٢٠]

البيان:

١-إنه ينصح أن يكون الطلاق لعلَّة الزبي. لا لأي سبب.

٢ -قسم المبتعدين عن النساء إلى ثلاثة أقسام:

(أ) رحل ولد ناقص الخلقة.

(ب) رحل قد حصاه الناس ليأمنوا على نسائهم منه.

- (ج) رحل ترك النساء وهو قادر عليهم؛ ليتفرغ للدعوة إلى ملكوت السموات. الآتي بعد مملكة الروم. فإذا أتى الملكوت؛ لا تكون من فائدة لتركسه النساء؛ لأن العلة التي من أحلها ترك النساء وترهب؛ قد زالت.
- (د) بين أن الملكوت للمتواضعين غير المستكبرين بقوله عن الأولاد: "لمتـــل هــــؤلاء ملكوت السموات".
  - (٠) قال للشاب الغني: " تعال اتبعني"
    - (و) وما هو معنى :

(١) "ولكن كثيرون أولون؛ يكونون" ، (٢) "وآخرون أولين؟" إنه يتكلم عـــن أمتين اثنتين. قال الله عنهما في القرآن الكريم: ﴿ تَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَــا مَــا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبُتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمًّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

<sup>(</sup>۱) حاء ذكر الأولين والآخرين في أول سورة الواقعة من القرآن الكريم. والمراد بالأولين: الأمة المحمدية. وهم كثيرون في التقسيم. وأمة بني إسرائيل قليلون. وهذا في تقسيم السابقين. وأما في أصحاب اليمين. فإن العدد متساوى بين الأمتين.

(ز) ضرب مثلاً للأمّتين. هو من أمثلة ملكوت السموات. وفي نهايته يقول :" هكذا يكون الآخرون أولين، والأولون آخرين".

#### ونتيجة ما تقدم:

أن الرهبان كانوا رسل المسيح عيسى الطّينين إلى الأمم للدعوة إلى قبول محمد الله صاحب ملكوت السموات" وقد حاء محمد. فلماذا الرهبنة؟ ولماذا الأديرة؟ ولماذا يقولون لله في صلواتهم: "ليأت ملكوتك" إذا كان الملكوت قد أتى؟

## (ورهبانية ابتدعوها):

ويقول الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا لُوحاً وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرَيَّتِهِمَا النُّبُوةَ وَالْكَتَابُ فَمِنْهُمْ مُهْتَد وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسقُونَ \* ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلْنَا وَقَفَيْنَا بَعِيسَى الْبَنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْمُاتِيرَ وَجَعَلْنَا فِي قَلُوبِ اللّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا الْفَيْنَ آمَنُوا وَكُثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِتَقُونَ اللّهُ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِتَقُونَ \* ثَمَ اللّهُ وَآمَنُوا بَرَسُولِه يُؤْتِنَى آمَنُوا مِنْهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْ رَحْمَتِه وَيَجْعَلُ لَكُومَ أَسُولَا اللّهَ وَآمَنُوا بَرَسُولِه يُؤْتِكُمْ كَفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِه وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَسُولَا اللّهَ وَآمَنُوا بَرَسُولِه يُؤْتِكُمْ كَفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِه وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَسُولَا اللّهَ وَآمَنُوا بَرَسُولِه يُؤْتِكُمْ كَفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِه وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَسُولَا اللّهُ وَآمَنُوا بَرَسُولِه يُؤْتِكُمْ كَفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِه وَيَجْعَلُ لَا لَكُمَ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ \* لِنَكَ يَعْلَمُ أَهْلُ الْكَتَابِ أَلّا يَقْدُرُونَ عَلَى شَعِيءُ مِنْ يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الْفَصْلُ اللّهِ وَأَنَّ الْفَصْلُ بِيَدِ اللّهُ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الْفَصْلُ اللّهِ وَأَنَّ الْفَصْلُ بِيدِ اللّه يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الْفَصْلُ الْعَرَاقِ الْعَلَمِ ﴾ (الحديد: ٢٩) البيان:

الدُين اتبعوه هم النصارى. لا المسيحيون. من مجمع نيقية سنة ٣٢٥م إلى اليوم ويخبر عــز وحل عن : (١) رهبانية كتبها عليهم (٢) ورهبانية ابتدعوها.

# ١ - أما الرهبانية التي كتبها عليهم:

فمعناها: أن المسيح عيسى الطّينين قال لأتباعه: من منكم يقبل عدم الزواج ليتفرغ للدعوة إلى مجئ محمد على صاحب " ملكوت السموات؟" ذلك قوله: "لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم. ويوجد خصيان خصاهم الناس. ويوجد خصيان خَصَوا أنفسهم لأحسل ملكوت السمات. من استطاع أن يقبل؛ فليقبل"

#### لاحظ:

١- خصيان حصوا أنفسهم باحتيارهم. وليس المراد بالخصيان الحقيقي وهو قطع جزء من الجسم، وإنما المراد الكناية عن التفرغ للدعوة.

٢- والدعوة تكون القتراب ملكوت السموات. الذي هو ملك محمد وشريعته، حسب تعبير دانيال في الأصحاح السابع.

٣- وهذا التفرغ احتياري لا إحباري؛ لقوله: "من استطاع أن يقبل ؛ فليقبل" والذين قبلوا سألوا عن الأجر: "ماذا يكون لنا؟" في مقابل التفرغ للدعوة؟ وأحاب بقوله: في حالة مجيئ "ابن الإنسان" صاحب الملكوت، حسب تعبير دانيال في الأصحاح السابع تأخذون أحركم مرتين. مرة على أعمالكم التي ستعملونها على شريعة موسى. ومرة على أعمالكم التي ستعملونها على شريعة ابن الإنسان. وعندئذ وافقوا على:

(١)الدعوة. (٢)وعلى الجزاء.

وكتب الله ذلك في كتاب عنده. والزمهم بما الزموا به انفسهم. لأن في التسوراة: أن مسن أقسم يجب عليه البر بالقسم، ومن نذر يجب عليه الوفاء بالنذر. وليس عندهم في الشريعة تحلّسة أيْمانهم (١). وقد كتب الله عليهم الرهبنة؛ لأنهم هم الذين نذروا أنفسهم لها باختيارهم.

٢-وأما الرهبانية التي ابتدعوها:

#### فمعناها:

- (أ) أنهم قعدوا عن الانطلاق إلى الأمم.
- (ب) وزعموا أن عيسى ابن مريم هو صاحب الملكوت في مجيئه الثاني.
- (ج) وجعلوا الأديرة أماكن للغو في نبوة محمد ﷺ بإيعاز من اليهود ومن أهل الروم.
  - (د) وتعدّوا فيها على حرمات الله.

### وهذا هو نص الأصحاح الثلاثين من سفر العدد:

<sup>(</sup>۱) في قصة أيوب التَّلِيَّةُ : (وَحُذْ بِيَدِكَ ضِغْنًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ ) لأن أيوب كان على شريعة التوراة وليس فيها تحلّة للأيْمان. فحعل الله له هذه الحيلة. ولا يدخل هذا الحكم في المسلّمين؛ لأن في القرآن : (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ). وقد بينا ذلك في كتابنا الحاص بقصة أيوب.

كما تئبت. وإن نماها أبوها يوم سمعه؛ فكل نذورها ولوازمها التي ألزمت نفسها بما؛ لا تثبت. والرب يصفح عنها لأن أباها قد نماها.

وإن كانت لزوج ونذورها عليها أو نطق شفتيها الذي ألزمت نفسها به، وسمع زوحها. فإن سكت في يوم سمعه؛ ثبتت نذورها. ولوازمها التي ألزمت نفسها بما؛ تثبت وإن نماها رحلها في يوم سمعه؛ فسخ نذرها الذي عليها ونطق شفتيها الذي ألزمت نفسها به، والرب يصفح عنها.

كُلُ نَذُر وكُلُ قَسَمُ الترَّامُ لَإِذَلَالُ النَفُسُ. رُوحِهَا يَثْبَتُهُ ورُوحِهَا يَفْسَخَهُ. وإن سَـكَتَ لَهُـا رُوحِهَا مَن يُومُ إِلَى يُومُ؛ فقد أثبت كُلُ نَدُورُهَا أَو كُلُ لُوازَمُهَا التي عليها. أثبتها لأنه سَكَتَ لَهَا فِي يُومُ سَمَعَهُ. فإن فَسَخَهَا بَعَدُ سَمَعَهُ؛ فقد حمل ذَنبهاز هذه هي الفرائض التي أمر بها الرب موسى بــين الزوج وروحته وبين الأب وابنته في صباها في بيت أبيها"

# أما عن الأديرة: نشأها وتطورها:

فإن كلمة " الحَجَر" في اللغة العبرانية تنطق " الصَّفا" ومنه ( الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ ) (١) وقد لقّب المسيح بطرس بالصخرة فقال له: "أنت تُدعى صفا" ولذلك حاء اسمـــه في الكتـــب الإســـــلامية " شمعون الصفا" أي سمعان الصخرة.

وإذا اصطلحت قبيلتان بعد عراك كانوا يضعون "حَجَراً" ويُسيِّحون حوله؛ علامة للأحيال القادمة على الصلح. ثم يبنون بجواره مسكنا لمن يحرسه لمّا يعمر مكانه بالناس. ولقبوا الحارس بالصوفي(1). نسبة إلى "الصفا" وإذا دارت معركة حربية بقرب الحجر؛ كانوا يجعلون نحوه بسرج مراقبة. وقد اتخذ النسَّاك والزهاد هذه المصفايات أماكن للعبادة. وتوسسعوا في بناء الحجرات. وعُرف هؤلاء النُساك والزهاد بالصوفية. وعرفت أماكن المصفيات بالأديرة. وأنفقوا أوقاهم. كل فيما يحسنه من عمل. فمنهم من كان ينسخ الكتب المقدسة، ومنهم من كان يزرع في الصحراء بعد استصلاحها. وكانت المصفايات كثيرة، وفي أماكن متعددة. كبرية الأردن وبريسة اليهوديسة.

<sup>(</sup>١) كتب اليهود في التوراة: إن ذبح إبراهيم لابنه الوحيد كان على حبل الموريا.

<sup>(1)</sup> هذا هو معنى الصوفي في الدين الإسلامي.

ويقول اليهود: ولا يعلم بالتحديد فيما إذا كان يسوع المسيح واحداً من أفراد طائفة قمران، الستي كانت أديرتها تتواجد على شواطئ البحر الميت"(٢).

ففي برية فاران اكتشفوا برجا ضخما من ثلاثة طوابق، مبنى بالحجارة والآجر. وفي إحدى الغرف توحد طاولة النسخ، حيث كان كهنة الملة يجلسون إلى طاولة طولها حمسة أمتار، ومسزودة بالعديد من الأماكن المخصصة كدواة لينسخوا مخطوطات الملة. ووحدت أيضاً مطابخ ومغسل للثياب وقائمة كبيرة للطعام طولها اثنتين وعشرين متراً، مع قائمة حدمة اكتشفت فيها عدد كسبير من آنية المطبخ وأفران للخبز، ومشاغل للخزف والفخار، مع فرنين ومخازن ومخرشة للحبسوب، وربية للحيوانات، مع مزاود حجرية لثمانية حيوانات. ومشغل لصنع المعادن.

ومن المرجح أن أفراد هذه الملة لم يعيشوا في هذه الأبنية، بل في المغائر المجاورة، وفي أكواخ أو خيام من الجلود والطين<sup>(٣)</sup>.

وفي أيام المسيح الطّينين كانت الأديرة مدارس يهودية للتعلم والعبادة والتعارف والصحبة. ومن بعده سكنها علماء من اليهود وعلماء من النصارى. وكان رسل المسيح إلى مدن بني إسرائيل والأمم يمرون عليها وهم يبشرون باقتراب "ملكوت السموات" ولما ائتمر الرومان واليهود علمي النصارى، وجعلوا التبشير بيسوع في مجيئه الثاني بدل محمد؛ صارت الأديرة أوكاراً للتامر علمى محمد من قبل ظهوره. وقسموا أوقاتهم بين العمل والعبادة، ولبسوا ألبسة موحدة متشاهة. ولما كانوا يتكلمون اللغة الآرامية التي يدعى كما راعي الدير "آبا" أصبحت هذه الكلمة أصل كلمة كانوا يتكلمون اللغة الآرامية التي يدعى كما راعي الدير "قبا" أصبحت هذه الكلمة أصل كلمة

وإذ صارت أوكاراً للتآمر، صارت أيضا لما يشبهه. ففي كتاب باباوات من الحي اليهــودي لـــ "يُواكيم برنز" ترجمة الأستاذ خالد اسعد عيسى ومراجعة الدكتور سهيل زكار:

"فغضبُ الرب، والمطهر، وجهنم، واليوم الآخر، والثواب والعقاب في الآخر. كل هذه الأمور كانت مدعاة للخوف الحقيقي بين جماهير العصور الوسطى؛ حتى حرت العادة في القسرنين الحادي عشر، والثاني عشر على أن تعمد كل كاتدرائية رومانية قوطية إلى الإنذار بالغضب الإلهبي القادم بوساطة نحت النقوش المخيفة المرعبة، فوق أبواب تلك الكاتدرائيات. و لم تكسن النقسوش مهذبة، فالأحسام التي نزل بها العذاب في يوم الدينونة، والتي رسمها رجال من كبسار الفنسانين في

<sup>(</sup>١) كتاب باباوات في الحيي اليهودي.

<sup>(</sup>٢) ص ٢٣ - ٢٤ مخطوطات قمران - البحر الميت.

العصور الوسطى، من أحفاد النحاتين اليونانيين القدماء، هذه الأحسام وهـــذا العـــذاب تـــوحى بإحساس الارتباط العاطفي في نفوس أولئك المتعبدين الأتقياء الخائفين، ذلك الشعور الذي لا يكاد يشعر به أي سائح حديث يأتي إلى ريمس وتشارتريس وبامبرج.

فالرحل في العصور الوسطى عندما كان ينظر إلى الأعلى حال وصوله إلى الكنيسة؛ فيرى نفسه تملك في لهيب الجحيم، يذوب إشفاقاً وفرقاً ورجاء بالعفو والغفران شكل حقيقي. وبالتدريج ارتفع مقام الأديرة، وأصبحت مستودعاً للحياة المسيحية الحقيقية. وهكذا تحولت المسيحية إلى مؤسسة عالمية واسعة الانتشار، على رأسها هيئة الكهنوت من الأساقفة والإكليروس الذين كانست حياقم لا تختلف كثيراً عن حياة العلمانيين، فالمثل المسيحية العليا التي سادت في عصر الرسل، كادت تضيع وتفقد في سلسلة الخدمات الروتينية الرسمية، وعملية الاعتراف الآلية والغفران، ثم جباية التبرعات للكنيسة، وإدارة أملاك الكنيسة.

و لم يعد هناك تقيد تام بالمثل العليا القديمة، بالامتناع عن ممارسة الجنس، فلقد غصّت محاكم العصور الوسطى بألوف الدعاوى التي أقامها نساء ادعين أن أبناءهن غير الشرعيين، لهـــم الفخــر بانتساهم لأساقفة ورحال الإكليروس، فالفسوق والانغماس في الملذات التي تمثلها وتصورها لوحات ورسوم هورتيماس بوش المتأخرة كانت حزءاً من حياة الكهنة الذين بلغ بهم الجهل مبلغاً عظيمــاً، بحيث فضلوا الحياة الدنيا على الآخرة.

وكتب رئيس أساقفة ريجود في شهر شباط عام ١٢٤٨م ما يلى: "وجدنا أن كاهن روفيل قد اتصل بزوجة أحد النحاتين اتصالا غير شرعي، وقد قيل إنه أنجب منها طفلا، ويقال أيضاً: إن له أطفالاً كثيرين آخرين، فهو لا يلازم كنيسته، بل يقوم بلعب الكرة، ويركب متحسولا، وهسو يلبس معطفاً قصيرا من ملابس الرجال العسكريين"

ثم يستمر رئيس الأساقفة ويذكر قائمة بأسماء خمسة عشر كاهناً . كل منهم متهم بأعمال لا تليق بالكاهن، ثم يقول: " إن كاهن ريبوف مثلا وهو من رواد الحانات، يشرب حتى الثمان وكاهن حوري قد عرف عنه الاتصال بامرأة سيئة السمعة، وإن لورانس وهو كاهن لونجيل يحتفظ بزوجة شخص يعيش خارج البلاد، وهي تدعى بياتريس فاليران، وقد أنجب منها طفلا"

وكان سلوك بعض هؤلاء الكهنة لا يقل حشونة عند أداء القداس الإلهي إذ يقــول: "لقــد وحدنا أن كهنة الكاتدرائية وهيئة المرتلين يتحدثون ويثرثرون وهم يتوجهون من مقعد إلى آخر في الكنيسة حتى في الوقت الذي يجري به الاحتفال بالقداس الإلهي"

إنه ليس بأمر غريب أن يتفق تقدم نظام الأديرة السريع مع هذا الوضع السميء للكهنمة؛ فالكنائس في المدن لم يكن فيها الراحة النفسية للمؤمنين، فالمبشرون المتحمسون السذين كسانوا يتركون الأديرة ويسافرون لنشر تعاليم الإنجيل بين الناس في الكاتدرائيات، غالبا ما وحدوا أنفسهم مضطرين للتحدث مع رحال الإكليروس كلاما، أصبح هؤلاء الإكليروس في مسيس الحاحة إليه.

وهكذا أصبحت الفحوة بين الدين المسيحي الرسمي وتطبيق أنظمة الأديرة وقوانينها واسعة لا يمكن وصلها<sup>(۱)</sup> " أ هـ..

#### \* \* \*

فلماذا الأديرة وقد كانت من أجل محمد ﷺ وقد جاء؟ ولماذا الرهبنة وقد كانت من أحـــل ملكوت السموات وقد حاء؟

#### ميثاق النصارى:

وقال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، وهو أصدق القاتلين: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ بَنِسِي إِسْرائيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَ نقيباً وَقَالَ اللّهُ إِنِّى مَعَكُمْ لَيْنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَآئَيْتُمُ الرَّكَامُ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَفْرَضَتُمُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً لَأَكَفِّرِنَ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَلَا فَحَلَيْكُمْ عَنْ مَوَاضِعِهِ مَنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ \* فَبِمَا لَقُضِهِمْ مِينَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلَمَ عَنْ مَوَاضِعِه وَنَسُوا حَظَا مَمَّا ذُكُرُوا بِهِ وَلا تَوَالُ تَطْلِعُ عَلَى خَانِنَة مِنْهُمْ إِلّا قَلِيلاً مِنْهُمْ وَاصْفَحَ إِنَّ اللّه يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ \* فَبِمَا فَقُوبَهُمْ وَاصْفَحَ إِنَّ اللّه يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ \* فَبَمَا فَتُعْمَ مَنَاقَهُمْ وَاصْفَحَ وَاسُوا حَظَا مَمَّا مُكَرُوا بِهِ وَلا تَوَالُ تَطْلِعُ عَلَى خَانِنَة مِنْهُمْ إِلّا قليلاً مِنْهُمْ وَاصْفَحَ وَاصْفَح وَاسُوا حَظَا مَمَّا مُتَافِعُمْ وَاصْفَعَ وَاصْفَعُ وَاصْفَح إِنَّ اللّه يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ \* وَمِنَ اللّهِ مَا كَالُوا إِلّا لَصَارَى الْحَلْولَ اللّهُ بِمَا كَالُوا يَصْنَعُونَ ﴾ المُحْسِنِينَ \* وَمِنَ الّذِينَ قَالُوا إِلّا لَصَارَى الْحَلْلَ مَنْهُمْ فَلَسُوا حَظَا مِمًا ذُكُرُوا بِهِ فَاعْمُ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّه يُعَمَّ اللّهُ بِمَا كَالُوا يَصْنَعُونَ ﴾

<sup>(</sup>۱) ص ۱۰۵ – ۱۰۷ باباوات من الحي اليهودي. دار حسان بدمشق سنة ۱۹۸۳م.

أما ميثاق بني إسرائيل وفيه يقولون: " كل ما تكلم به الرب؛ نفعل ونسمع له" فإنه ميثاق لهم وللنصاري وللمسيحيين وللصابئين؛ لأنهم كلهم من بني إسرائيل حنسا أو ديانة. 144 وأما الميثاق الخاص بالنصارى. وهو أن يكونوا رسلا إلى الأمم للتعريف بمحمد الله وتمييسة الناس لقبول دعوته؛ فإنه لما قال لأتباعه: " من استطاع أن يقبل؛ فليقبل (۱)" سألوه: إننا إذا قبلنا، فماذا يكون لنا؟" وأحاب بالجنة تكون لكم حزاء وعندتذ يكون من يقبل منهم قد دخل في الميثاق، ويلزمه الوفاء به.

"فأحاب بطرس حينئذ وقال له: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. فماذا يكون لنا؟ فقال لهم يسوع: الحق أقول لكم: إنكم أنتم الذين تبعتموني في التحديد (٢) متى حلس ابن الإنسان علم كرسى بحده، تجلسون أنتم أيضاً على اثنا عشر كرسيا، تدينون اسباط إسرائيل الاثنى عشر. وكل من ترك بيوتا أو إخوة أو اخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولاداً أو حقولا من أحل اسمى؛ يأخسذ مائة ضعف، ويرث الحياة الأبدية. ولكن كثيرون أولون؛ يكونون آخرين. (٣) وآخسرون أولسين "

وفي إنجيل يوحنا. بعد كلام للمسيح عن "إبن الإنسان" واستدلاله على مجيئه من بني إسماعيل التَجْيِّلاً بنبوءة العاقر التي هي في سفر إشعياء "أجابه سمعان بطرس: يا رب إلى من نسذهب؟ كسلام الحياة الأبدية عندك" وقبلوا الانطلاق إلى الأمم بعدما "رجع كثيرون من تلاميذه إلى السوراء، ولم يعودوا يمشون معه" [يوحنا 7].

والذين مشوا معه، وانطلقوا ؛ ورجعوا إليه بفرح، وأخبروه بنجاح دعـــوقمم. قــــال لهــــم: "افرحوا بالحرىّ أن أسماءكم كتبت في السموات" [لوقا ١٠].

والميثاق المأخوذ على علماء بني إسرائيل وهو أن يقوموا بالتوراة خير قيام، ويقولوا للنساس حسنا إلى أن يأتي النبي المماثل لموسى؛ يدخل فيه علماء النصارى وذلك لأن أتباع المسيح كانوا من علماء اليهود، وكان لكل عالم تلاميذ، وكان الحواريون من تلاميذه. والمسيح نفسه كان من علماء اليهود الذين هم أصحاب مذاهب فقهية أو عقائدية، وكان ممتازاً عنهم بالنبوة والرسالة.

ولما أراد الله أن يقوم بنو إسرائيل بالسير أمامه قال لهم:

<sup>(1)</sup> قال له تلاميذه إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج. فقال لهم ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بسل السذين أعطى لهم. لأنه يوحد حصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاهم. ويوحد خصيان خصاهم الناس. ويوجد خصيان خصوا أنفسسهم لأجل ملكوت السموات. من استطاع أن يقبل فليقبل".

<sup>🗥</sup> تجديد الشريعة. والذي حدد التوراة هو محمد ﷺ وهو ابن الإنسان.

 <sup>(</sup> وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ \* أُولِئِكَ الْمُقَرَّبُونَ) (الواقعة: ١٠-١٤)
 ( لأصحاب الْيمين ) (الواقعة:٣٨)

١ - "فالآن إن سمعتم لصوتي، وحفظتم عهدي؛ تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب؛
 فإن لي كل الأرض. وأنتم تكونون لي مملكة كهنة، وأمة مقدسة"

٢ - "فأحاب جميع الشعب معا، وقالوا: كل ما تكلم به الرب؛ نفعل". وعلى ذلك أحسذ الميثاق، ونزلت بموحبه أحكام تشريعية.

٣- ثم إن موسى الطّيِّلاً عمل طقس الميثاق. ويدل عليه هذا النص من الأصـــحاح الرابـــع والعشرين من سفر الخروج:

"وقال لموسى: اصعد إلى الرب أنت وهارون وناداب وأبيهو وسبعون من شيوخ إســـرائيل. واسجدوا من بعيد. ويقترب موسى وحده إلى الرب وهم لا يقتربون. وأما الشعب فلا يصعد معه.

فجاء موسى وحدث الشعب بجميع أقوال الرب وجميع الأحكام. فأحاب جميع الشعب بصوت واحد وقالوا: كل الأقوال التي تكلم بها الرب؛ نفعل. فكتب موسى جميع أقسوال السرب. وبكر في الصباح وبني مذبحاً في أسفل الجبل واثني عشر عموداً لأسباط إسرائيل الاثني عشر. وأرسل فتيان بني إسرائيل فأصعدوا محرقات وذبحوا ذبائح سلامة للرب من الثيران. فأخذ موسى نصف الدم ووضعه في الطسوس. ونصف الدم رشه على المذبح. وأخذ كتاب العهد وقرأ في مسامع الشعب. فقالوا: كل ما تكلم به الرب ؟ نفعل ونسمع له. وأخذ موسى الدم ورش على الشعب وقال: وهو ذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوال.

ثم صعد موسى وهارون وناداب وأبيهو وسبعون من شيوخ إسرائيل. ورأوا إلـــه إســـرائيل وتحت رحليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفّاف وكذات السماء في النقاوة. ولكنه لم يمد يـــده إلى أشراف بني إسرائيل. فرأوا الله وأكلوا وشربوا.

وقال الرب لموسى: اصعد إلى إلى الجبل وكن هناك. فأعطيك لوحي الحجارة والشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمهم. فقام موسى ويشوع حادمه. وصعد موسى إلى حب الله. وأما الشيوخ فقال لهم: احلسوا لنا ههنا حتى نرجع إليكم. وهو ذا هرون وحور معكم. فمن كان صاحب دعوى فليتقدم إليهما. فصعد موسى إلى الجبل. فغطى السحاب الجبل. وحل مجد السرب على حبل سيناء وغطاه السحاب ستة أيام. وفي اليوم السابع دعى موسى من وسط السحاب. وكان منظر مجد الرب كنار آكلة على رأس الجبل أمام عيون بني إسرائيل. ودخل موسى في وسط السحاب وصعد إلى الجبل. وكان موسى في الجبل أربعين نهاراً وأربعين ليلة" [خروج ٢٤].

هل الكنائس الشرقية منشقة عن الكنائس الغربية؟ هل الأرثوذكس (الأقباط) أسبق في الزمان من الكاثوليك؟ يقول الدكتور فيليب حتِّى – مؤلف تاريخ العرب المطول: "إن موضوع الشقاق بين الشرق والغربيين ألف سنة كاملة وهم يتناقشون ويباحثون ويتحادلون ويتناظرون فيه بغير حدوى" أهد.

ثم يقرر " إن الكنيسة الشرقية قد انفصلت عن الكنيسة الغربية" أ ه...

ويرد عليه حصومه بقولهم: " إن الكنيسة المسيحية وحدت أولا في الشرق، ثم امتدت فروعها إلى سائر الأقطار، وإن الذين آمنوا بالمسيح دعوا "مسيحيين" لسيس في "رومية" بسل في "أنطاكية" وهي من مدن الشرق" أهد.

#### وبيان هذا الأمر:

هو أننا نسأل المسيحيين جميعاً هذا السوال أيهما أسبق في الزمان: (أ) النصرانية (ب) أم المسيحية؟

لقد نشأت النصرانية في الشرق ؛ لأن "المسيح بن مريم" الطّيلا من الشرق، وأرسل رسله إلى الغرب بعدما كرزوا في مدن بني إسرائيل. وهي مدن في الشرق. "المسيح بن مريم" الطّيلا ما حاء لنقض الناموس. ولما ذهبوا إلى الغرب، دحلوا مجامع اليهود، وحذبوا كثيرين منهم إلى دعوهم، ثم حذبوا معهم كثيرين من الأمم. وعلى ذلك تكون الكنائس الشرقية. وهي من أحل يوم الرب. هي الأسبق في الزمان.

و"المسيح الرئيس" هو محمد ﷺ بحسب لسان بني إسرائيل. أما عيسى فهو "مسيح" ولكسن ليس هو "المسيح الرئيس". فلما انتمر اليهود وأهل الروم على الأضطهادات لقسب "المسيحيين" ومعناه: أن عيسى صار هو المسيح الرئيس المنتظر.

فمن هم الذين كانوا هم الأصل في تحريف دعوة المسيح عيسى التَلْيَظِيْ؟ هل هم أهل الشرق؟ هل هم أهل الغرب، هل هم أهل الغرب، هل هم أهل الغرب، هل هم أهل الغرب، فيكون أصل المسيحية من الغرب، ويكون أصل النصرانية من الشرق. ويكون ما جاء في سفر الأعمال وهو ألهم دعوا مسيحيين في أنطاكية أولا مكتوب بعد التحريف. ثم من بعد سنين طويلة انفصل الأرثوذكس أهل الشرق عسن الكاثوليك. في أمور ليس منها أن "المسيح الرئيس" غير عيسى التَلْيَظِيْ.

## ففي الأصحاح الثامن بعد المائتين من إنجيل بَرنابا:

"إذا كنت أفعل الإثم؛ وبخوني يحببكم الله؛ لأنكم تكونون عاملين بحسب إرادته، ولكن إذا لم يقدر أحد أن يوبخني على خطيئة؛ فذلك دليل على أنكم لستم أبناء إبسراهيم، كمنا تسدعون أنفسكم، ولا أنتم متحدون بذلك الرأس الذي كان إبراهيم متحدا به. لعمر الله إن إبراهيم أحــب الله بحيث إنه لم يكتف بتحطيم الأصنام الباطلة تحطيماً، ولا بمحر أبيه وأمه، ولكنه كان يريـــد أن يذبح ابنه طاعة لله.

أحاب رئيس الكهنة: إنما أسألك هذا، ولا أطلب قتلك. فقل لنا: من كان ابن إبراهيم هذا؟ أحاب يسوع: إن غيره شرفك يا أ الله توجعني، ولا أقدر أن أسكت. الحق أقول لكسم: إن ابسن إبراهيم هو إسماعيل الذي يجب أن يأتي من سلالته مَسْيًا (١) الموعود به إبراهيم أن به تتبسارك كسل قبائل الأرض" [بر ٢٠٨: ٢٠٨]

## وفي الأصحاح السابع والتسعين من إنجيل برنابا:

"فقال حينئذ الكاهن: ماذا يسمى مَسيًّا ؟ وما هي العلامة التي تُعلن عن بحييه ؟ أحساب يسوع: إن اسم مسيا عجيب؛ لأن الله نفسه سماه لما خلق نفسه، ووضعها في بماء سماوي. قال الله : اصبر يا محمد؛ لأني لأحلك أريد أن أخلق الجنة والعالم وجما غفيراً من الخلائق التي أهبها لسك، حتى أن من يباركك يكون مباركاً، ومن يلعنك يكون ملعونا. ومتى أرسلتك إلى العالم؛ أحعلسك رسولي للخلاص، وتكون كلمتك صادقة، حتى أن السماء والأرض تهنان، ولكن إيمانك لا يهسان أبداً. إن اسمه المبارك محمد. حينئذ رفع الجمهور أصواتهم قائلين: يا أ الله أرسل لنا رسولك. يا محمد تعال سريعاً لخلاص العالم" [ بر ٩٧ : ١٤ - ١٩ ].



<sup>(</sup>١) في إنجيل يوحنا: "مَسَّيّا. الذي تفسيره المسيح" [يو ١: ١٤]

# البشارة التاسعة عشر أيها الآب مَجدّ اسمَكَ

# في إنجيل الديداكي:

١- "نشكرك أيها الآب القدوس، من أحل اسمك القدوس، الذي أسكنته قلوبنا"

٢ - "أيها السيد الكُلِّي القدرة؛ خلقت كل الأشياء لأحل اسمك"

## وفي إنجيل يوحنا على لسان المسيح:

١- "الآن نفسي قد اضطربت. وماذا أقول؟ أيها الآب نجني من هذه الساعة، ولكن لأحـــل هذا أتيت إلى هذه الساعة، أيها الآب مجد اسمك. فحاء صوت من السماء؛ محدتُ، وأمجد أيضا. الآن دينونة (١) هذا العالم. الآن يُطرح رئيس هذا (٢) العالم خارجاً" [يو ١٢]

٢- "أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم"

٣- "أيها الآب القدوس. احفظهم في اسمك، الذين أعطيتني؛ ليكونوا واحدا كما نحن"

٤ - "أيها الآب البار إن العالم لم يعرفك. أما أنا فعرفتك، وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني،
 وعرفتهم اسمك، وسأعرفهم؛ ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به"

ه - وفي التوراة في سفر ملاخي: "حينئذ كلم متقور الرب كل واحد قريبه، والرب أصغى وسمع وكُتِبَ أمامهُ سفر تذكرة للذين اتقوا الرب، وللمفكرين في اسمه. ويكونون لي قال رب الجنود - في اليوم الذي أنا صانع: خاصة، وأشفق عليهم كما يشفق الإنسان على ابنه الذي يخدمه. فتعودون وتميزون بين الصديق والشرير، بين من يعبد الله ومسن لا بعده.

فهو ذا يأتي اليوم المتقد كالتنور، وكل المستكبرين ، وكل فاعلي الشرّ؛ يكونون قشًّا، ويحرقهم اليوم الآتي — قال رب الجنود — فلا يُبقى لهم أصلاً ولا فرعاً.

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> الدينونة: هي ساعة هلاك اليهود الكافرين بالنبي المنتظر على يديه في الأيام الأولى لظهوره. في يوم الرب في أرض هربحدون.

<sup>(</sup>٢) رئيس هذا العالم: المراد به الشيطان.

اذكروا شريعة موسى عبدي التي أمرتهُ بها في حوريب. علــــى كـــــل إســــرائيل الفــــرائض والأحكام.

ها أنذا أرسل إليكم إيليا النبي قبل بحيء يوم الرب، اليوم العظيم والمحوف. فيردُ قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم؛ لئلا آتي وأضرب الأرض بلعنٍ [ملاحي ٣+]. البيان:

وعد الله بني إسرائيل بني من إخوتهم مثل موسى ليقيم لهم الدين عوضا عن موسى التقييلاً. وقال عنه في سفر التثنية: "أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم. مثلك، وأجعل كلامي في فمه؛ فيكلمهم بكل ما أوصيه به. ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي، الذي يتكلم به بأسمى؛ أنا أطالبه. وأما النبي الذي يُطغى فيتكلم باسمى كلاما، لم أوصه أن يتكلم به، أو الذي يستكلم باسم الحسة أحرى؛ فيموت ذلك النبي. وإن قلت في قلبك: كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟ فمسا تكلم به الب، و لم يحدث، و لم يضر؛ فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب" [تث ١٨ : ٢٨ ]

فالنبي الآتي وهو محمد على سيأتي باسم الله. وذلك لأن بني إسرائيل لما سمعوا صوت الله وهو يتحدث مع موسى على حبل طور سيناء، وأحدهم الرحفة؛ قالوا لموسى: إذا أراد الله أن يكلمنا بعد. فليكن عن طريق. ونحن لك نسمع. فقال الله تعالى: سوف أكلمهم بعد زمان عن طريق غيرك. فإذا حاء هذا النبي؛ فإنه سيكون آتيا باسم الله ونائبا عنه في الكلام. ومثل ذلك: مثل الملك إذا أرسل وزيره إلى بلد من البلاد؛ ليخبرهم بأمر يريده هذا الملك منهم. فإنه إذا كلمهم، فإن عنه وممثل له. وفي أحوال الأمم والشعوب: أن جماعات تنتخب يكون هو الملك متكلما باسمهم أمام الرؤساء. فيكون المنتخب متكلما باسم جماعته. وإذا تكلم رئيس بلد ما أما رؤساء بلاد فإنه يقول: أنا أتكلم باسم شعبي.

وهذا النبي الأمي الآق لكونه سيأتي ليكلم بني إسرائيل نيابة عن الله؛ أطلقوا عليه لقب "اسم الله" وأحياناً لقب "الاسم" ليدل حال نطقه على "النبي الأمي الآتي" ولأن كل نبي قبله مسن بسني إسرائيل إذا علّم بشريعة موسى؛ يكون حال التعليم متكلما باسم الله. لا مشرعا من تلقاء نفسه. قال عنه حال الكلام إنه "اسم الله" أي نائب عنه في هذا الوقت؛ وأنبياء بني إسرائيل كييرون، وعلماؤهم أيضا. فلذلك ميزوا النبي الأمي الآتي عنهم بلقب "اسم الله العظيم" و لم يقبلوه باسم الله الأعظم؛ لأن الله هو الأعظم كما يقول المسيح عن معجزاته: "أبي الذي أعطاني إياها، هو أعظم من

الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي" [يو ١٠ :٢٩] وكما يقول عن الله: "أبي أعظم مـــي" [يو ١٤ : ٣٨]

والله تعالى عرف بني إسرائيل باسمه الذي يدل على ذاته وهو "يَهْوَه" المعادل لأسم "الله" في القرآن الكريم . ذلك قوله لموسى التَلَيْكِين : "هكذا تقول لبني إسرائيل: يهوه إله آبائكم. إله إبــراهيم وإسحق وإله يعقوب؛ أرسلني إليكم" [حروج ٣ :١٥]

وقد قال لهم عن اسمه "يهوه" نبيه موسى، وعرفوه منه، وكتبوا اسمه هذا على أبواب بيوتهم. ذلك قوله: "اسمع يا إسرائيل.الرب إلهنا رب واحد. فتحب الرب إلهك من كل قلبك، ومسن كل نفسك، ومن كل قوتك، ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، وقصّها علسى أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم، واربطها علامة على يدك، ولتكن عصائب بين عينيك واكتبها على قوائم أبواب بيتك، وعلى أبوابك" [تثنية عاد: ٢-٤]

وإذا كان اسمه "يهوه" معروفا من موسى والآباء. وقد أمروا أن يكتبوه على أبواب بيسوقم وعلى أياديهم، وأن يتحدثوا به في مجالسهم، وفي الطرقات وهم يمشون، فما هو معنى قول المسيح ابن مريم الطيخ : "أن أظهرت أسمك للناس"؟ كيف يظهره وهو مظهر من قبله بزمان؟ وكيف يظهره للخاصة الذين آمنوا به، ولا يظهره لجميع الناس؟ إنه يقول : "أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم" وهم الحواريون، وهم وجميع اليهود يعرفون "يَهُوّه" من التوراة، وإذ هم يعرفون اسم الله ذاته من التوراة، فإن مراد المسيح بإظهار اسمه؛ هو إظهار اسم نبيه الآتي من بعده ليكلم بني إسرائيل خلفا لموسى الطيخ . وقد أكد المسيح على أن المراد بالاسم هو النبي الآتي بقوله: "وعرفتهم اسمك. وسأعرفهم" ودعا المسيح ربه فقال : "أيها الآب مجد اسمك" أي النبي الآتي باسمك واعطم السلطان الذي قلت عنه لدانيال: "فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا" [دانيال ٧: ١٤] وجاء الصوت من السماء: "مجدت، وأمجد أيضاً"

ودانيال النبي قد أنبأ عن محمد الله بأنه سيأتي عقب مملكة الروم. ولقبه بلقب "ابن الإنسان" وقال : إن الله سيعطيه ملكا عظيما "سلطانا وبحدا وملكوتا" وداود الطياة لقب النبي الأمسى الآتي بلقب "ابن الله" بحسب لسان بني إسرائيل ألهم شعبه، لا شعب الشيطان الرحيم. ذلك قوله: "لمساذا ارتجت (١) الأمم، وتفكر الشعوب في الباطل؛ قام ملوك الأرض، وتآمر الرؤساء معا علسى السرب

<sup>(</sup>۱) نبوءة داود هذه؛ طبقها علماء المسلمين على محمد رسول الله ﷺ وقالوا: إن الابن على الجحار، لا على الحقيقة. فكل البشر عيال الله؛ محازا، لا ألهم أبناؤه على الحقيقة. [راجع : تحميل من حرف الإنجيل – الأجوبة الفاعرة – الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح]

وعلى مسيحه (٢) قائلين: لنقطع قيودهما، ولنطرح عنا ربطهما. الساكن في السموات يضحط. الرب يستهزئ هم، حينئذ يتكلم عليهم بغضبه، ويرجعهم بغيظه. أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون حبل قدسي. إني أخبر من حهة قضاء الرب. قال لي: أنت ابني. أنا اليوم ولدتك. اسألني؛ فأعطيك الأمم ميراناً لك، وأقاصي الأرض ملكا لك؛ تحطمهم بقضيب من حديد. مثل إناء حراف تكسرهم..." [مزمور ٢]

فقال المسيح عيسى التَّلِيِّلِا: "أيها الآب محد اسمك" [يو ١٢: ٢٨] "ورفع عينيه نحو السماء، وقال : أيها الآب قد أتت الساعة. محد ابنك؛ ليمحدك ابنك أيضاً" [يو ١٠: ١] فقد فسر الاسم بأنه هو الابن. والابن هو النبي الأمي الآتي إلى العالم، الذي يلقبونه أيضا بلقب ابن الإنسان.

فإن دانيال النبي قد أنبأ عن قيام الممالك الأربعة بابل وفارس واليونان والرومان، ثم قال عن الآتي الذي سيزيل المملكة الرابعة: "كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مشل ابسن إنسان؛ أتى وجاء إلى القديم الأيام؛ فقربوه قدامه؛ فأعطى سلطانا وبحداً وملكوتا؛ لتتعبد لــه كــل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه أبدي ما لن يزول، وملكوته ما لا ينقرض" [دا ٧ : ١٣٠ – ١٤]

وقال المسيح عن "ابن الإنسان" إنه "اسم ابن الله الوحيد" و"ابن الله" هو محمد على في نبوءة داود التيليل . وهو سيأتي باسم الله . كما قال عنه موسى التيليل . وميزه عن أنبياء بسني إسرائيل وعلمائهم الذين يعلمون التوراة باسم الله بأنه هو "الوحيد" وقال المسيح: إن بني إسرائيل لما أخطأوا في حياة موسى الرسل الله عليهم الحيات؛ فلدغتهم. وعندئذ صلّى موسى لأجل الشعب "قال الرب لموسى: اصنع لك حية محرقة، وضعها على راية؛ فكل من لدغ ونظر إليها؛ يحيا. فصنع موسى حية النحاس؛ ووضعها على الراية فكان من لدغت حية إنساناً ونظر إلى حية النحاس؛ يحيا" [عدد ٢١]

قال المسيح: كما كانت حية النحاس قد جعلها الله سببا في تخليص اليهود من عقباب الخطيئة، كذلك سيكون النبي الآتي مخلّصا لهم إذا قبلوه. فإنه سيأتي وسيتعب نفسه في قتال أعداء الله، وسيتاً لم من إعراضهم عنه. وسيبذل نفسه في الجهاد حتى يكون الدين لله. وإذ سيفعل ذلك سيخلصهم من ذل الأجانب، وسيجعلهم أحراراً لا سلطان لأجنبي عليهم. ذلك قوله التليلين: "وكما رفع موسى الحية في البرية؛ هكذا ينبغي أن يُرفع ابن الإنسان؛ لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية؛ لانه هكذا أحب الله العالم، حتى بذل ابنه الوحيد؛ لكي لا يهلك كل من

<sup>(</sup>٢) المسيح: بلغة بني إسرائيل هو محمد ، وعيسى مسيح، ولكن ليس هو المسيح.

يومن به، بل تكون له الحياة الأبدية؛ لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم؛ ليدين العالم، بل ليحلّص بــه العالم، الذي يومن به؛ لا يُدان، والذي لا يومن؛ قد دين؛ لأنه لم يومن باسم ابن الله الوحيد"[يو ٣ العالم، الذي يومن باسم ابن الله الوحيد"[يو ٣].

ومعنى رفعة "ابن الإنسان" : هو ظهوره بكلام الله ليثبت لله مملكة عظيمة.

وقال المسيحيون: إن المقصود برفعة أبن الإنسان: هو موت المسيح عيسى على الصليب، وقالوا: إنه هو ابن الإنسان في نبوءة دانيال، وإنه هو ابن الله في نبوءة داود. ويرد قولهم: أن المسيح يتكلم عن غيره لا عن نفسه، وأن زمن ظهور هذا النبي هو نهاية المملكة الرابعة، والمسيح مولود في بدايتها، وأن المسيح لم يأتي بشريعة تخالف شريعة موسى، وأن المسيح لم يحارب و لم يملك على أي بلد من البلاد، وأنه لم يقتل و لم يصلب.

وعظّم المسيح ابن الإنسان. فقال: "إني أنا هو" يعني: أنه لكونه يبشّر بسه، ووعد الله لا يتخلف. عدّ كأنه قد بُعث حقا وإذ هو مرسل من الله، والآتي سيرسل من الله مثله، عدّ كأنه هو. لاتحادهما مع الله في هدف واحد.كما يقول النبي الله لسلمان الفارسي: "لتن كنت صدقتني يسا سلمان فقد لقيت المسيح عيسى بن مريم" وفي هذا المعنى يقول المسيح " متى رفعتم ابن الأنسان؛ فحينئذ تفهمون أني أنا هو، ولست أفعل شيئاً من نفسي، بل أتكلم بهذا ، كما علمني أبي. والذي أرسلني هو معي، و لم يتركني الآب وحدي؛ لأني في كل حين؛ أفعل ما يرضيه "

ثم تكلم عن تخليص اليهود من ذلك الأحانب على يد "الابن" الذي هو محمد رسول الله بحسب تعبير داود عنه فقال: "وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يُرفعَ ابن الإنسان. لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة أن النور قد حاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لان أعمالهم كانت شريرة. لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور. ولا يأتي إلى النور لئلا تُوبخ أعمالهُ. وأمّا مَنْ يفعلُ الحقّ فيُقبِل إلى النور لكي تظهر أعمالهُ أنها بالله معمولة" [يوحنا ٣]

لاحظ:

١-"أما الابن فيبقى إلى الأبد. فإن حرركم الابن - الذي هو النبي الآتي - فبالحقيقة تكونون
 أحراراً"

٢-"أنا لست أطلب محدي، يُوحد من يطلب ويدين" أي يهلك بالحرب معظم مخالفيـــه في الأيـــام
 الأولى لظهوره.

٣- "فلن يرى الموت إلى الأبد" أي ستكون حياة طيبة لكل من يقبل الابن.

٤- وقد قال المسيح: "إن أنا هو" وأنا أكلمكم باسم الله. والآن من بعدي سيأتي باسمي، وباسم الله. فنحن ثلاثة. وفي الحقيقة نحن على هدف واحد. وكما أنني أنا الآن أبجد الله، سميمجده النبي الآني، وسيمجدن أنا أيضا، والله مجدن لأنني سمعت قوله، وبلغته للناس. ولأنه قال: "إن أنا هو" تخيل محمدا موجودا بجسمه في حسمه هو. وجعل محمدا متكلما هكذا : "أبوكم إبراهيم قلل بأن يرى يومي؛ فرأى وفرح" ثم قال على لسان محمد : "قبل أن يكون إبسراهيم؛ أنسا كائن" يشير بذلك إلى أن آدم الطيخ لما طُرد من الجنة منفيا؛ رأى مكتوبا على باب الجنة: لا إله الله محمد رسول الله "(۱)

#### اللغو في الساعة:

يقول يوحنا في الأصحاح الثاني غشر: "وكان أنساس يونسانيون مسن السدين صعدوا ليسحدوا(١)في العيد. فتقدم هؤلاء إلى فيلبس الذي من بيت صيدا الجليل وسألوه قاتلين: يا سسيد نريد أن نرى يسوع. فأتى فيلبس وقال لأندراوس ثم قال أندراوس وفيلبس ليسوع. وأما يسوع فأحاهما قائلاً: قد أتت الساعة ليتمحد ابن الإنسان. الحق الحق أقول لكم: إن ثم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها. ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. من يحب تفسه يهلكها ومن يغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية. إن كان أحد يخدمني فليتبعني. وحيث أكون أنسا هناك أيضاً يكون حادمي وإن كان أحد يخدمني يكرمه الآب. الآن نفسي قد اضطربت. وماذا أقول؟ أيها الآب نجني من هذه الساعة. ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. أيها الآب بحد اسمك. فحاء صوت من السماء: محدت وأبحد أيضا. فالجمع الذي كان واقفا وسمع قال قد حدث رعد. وآخرون قالوا: قد كلمة ملاك. أحاب يسوع وقال: ليس من أحلى صار هذا الصوت بسل

<sup>(</sup>١) السجود: هو الحج.

من أحلكم. الآن دينونة هذا العالم. الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا. وأنا إن ارتفعت عن الأرض أحذب إلى الجميع. قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت. فأحابه الجميع: نحسن سمعنا عن الناموس أن المسيح يبقى إلى الأبد. فكيف تقول أنت إنه ينبغي أن يرتفع ابن الإنسان؟ من هو هذا ابن الإنسان؟ فقال لهم يسوع: النور معكم زمانا قليلا بعد فسيروا ما دام لكم النور لسئلا يدرككم الظلام. والذي يسير في الظلام لا يعلم إلى أين يذهب. ما دام لكم النور آمنوا بسالنور لتصيروا أبناء النور. تكلم يسوع كهذا ثم مضى واحتفى عنهم...

فنادى يسوع وقال: الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي أرسلني. والذي يسراي يسرى الذي أرسلني. أنا قد حثت نورا إلى العالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة. وإن سمع أحد كلامي و لم يؤمن ؛ فأنا لا أدينه. لأني لم آت لأدين العالم بل لأخلص العالم. من رذلني و لم يقبل كلامي؛ فله من يدينه. الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير. لأني لم أتكلم من نفسي لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول وبماذا أتكلم. وأنا أعلم أن وصيته هي حياة أبدية. فما أتكلم أنا به؛ فكما قال لي الآب هكذا أتكلم" [يوحنا ١٢]

#### يات. ١- "قد أتت الساعة؛ ليتمجد ابن الإنسان"

المراد بالساعة: ساعة هلاك اليهود على يد النبي الآتي في الأيام الأولى لظهوره، وهي الأيام المعروفة بيوم الرب العظيم. وذلك لأن من أوصاف النبي الآتي أن من لا يسمع له من اليهود؛ سيباد من الشعب في يوم الرب.

ويوم الرب أ- إما أن يكون معناه: يوم نبي الرب. والرب هو السيد. وقد وصف السيد بالعظيم.

ب- وإما أن يكون معناه: يوم الله العظيم، لا يوم نبيه، لا يوم نبيه والمعنيان هـــا واحـــد، ولغرض واحد. وفي القرآن عن هذا : ( فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُّوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِـــيمٍ)(مـــريم: مــن الآية٣٧)

وفي آخر أيام المسيح عيسى التلويلا سأله تلاميذه عن انقضاء دهر الملك والشريعة في بسني إسرائيل، وعن بدء الدهر الآتي. وأحاب بأنه ستحدث علامات في الكون: منها. قيام حروب بسين الأمم، وحدوث بحاعات وزلازل وأوبئة ... إلخ. وبعد هذه العلامات "يأتي المنتهى" على يد السنبي الآتي، ويشن حربا شديدة على اليهود المخالفين له ليطهر الأرض منهم كما طهرت في أيام نسوح التلايلا. وقال عن ساعة هذه الحرب وعن يوم الرب: "وأما ذلك اليوم وتلك الساعة؛ فلا يعلم بحمسا

أحد ولا ملائكة السموات إلا أبي وحده، وكما كانت أيام نوح؛ كذلك يكون أيضاً مجيء ابسن الإنسان" [متى ٢٤: ٣٦-٣٦]

وقد لغا محرفو الأناحيل في هذه "الساعة" بقولهم: إنما ساعة قتل المسيح على الصليب، وأن المسيح طلب من الله أن ينحيه من القتل في هذه الساعة. وقولهم باطل؛ فإن المسيح لم يقتل و لم يصلب. وغرضه من النحاة في هذه الساعة؛ هو أنه يتكلم بالنيابة عن أتباعه أن ينحسيهم الله مسن الملاك فيها.

#### ٢- "ليتمجد ابن الإنسان"

المراد بالمجد: إظهار ملك النبي الآني وسلطانه على الأرض، وملكه وسلطانه هما ملك الله وسلطانه (۱). وقد عبر عن المعنى بلسان بين آدم ليقدروا على تصور ذاته، وليعظموا هذا النبي. فسالله هو الخالق للأرض. وارض مكة المكرمة هي من الأرض التي خلقها. والخلق يدل على تمحيد الله. إذ قدرته ظاهرة في مخلوقاته، ولكنه سيحدد حالها؛ في الوقت الذي سيظهر فيه النبي المنتظر، وسيحعلها عاصمة ملكه بدل أن كانت كأية مدينة من مدن العالم. وفي حالة ظهوره ستكون محددة بقوت ومستنيرة بشريعته. ذلك قوله: "قومي استنيري؛ لأنه قد حاء نورك، ومحد الرب أشرق عليك؛ لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض، والظلام الدامس الأمم. أما عليك فيشرق محد الرب ومحده عليك يُرى، فتسير الأمم في نورك، والملوك في ضياء إشراقك ..." [اش ٢٠]

وقال إشعياء: إنه في أيام شريعة النبي الآتي؛ ستكون مكة المكرمة "تسبيحة في الأرض" [إش ٢٢ :٧] وسيشع مجداً لله منها على جميع الأمم. التي تأتي إليها وتسير في نورا. ولكن المحرفين يضعون "أورشليم" مكان "مكة" مع علمهم بأن الله قد رفض اليهود من السير أمامه من الأصحاح الخامس والستين من سفر إشعياء، ومن نشيد موسى في سفر التثنية ٣٢.

<sup>(</sup>١) في المزمور ١٤٧: "سبحوا الرب لأن الترنم لإلهنا صالح لأنه ملذ. التسبيح لائق، الرب يبني أورشليم يجمع منفيسي إسسرائيل. يشسفي المنكسري القلوب ويجبر كسرهم. يحصي عدد الكواكب يدعو كلها بأسماء. عظيم هو ربنا وعظيم القوة. لفهمه لا إحصاء. الرب يرفع الودعاء ويضع الأشرار إلى الأرض.

أحيبوا الرب بحمد. رنموا لإلهنا بعود. الكاسي السموات سحابا؛ المهيئ للأرض مطرا، المنبت الجبال عشبا. المعطي للبهائم طعامها، لفراخ الغربان التي تصرخ. لا يسر بقوة الخيل. لا يرضي بساقي الرحل. يرضي الرب بأتقيائه بالراحين رحمته.

سبحي يا أورشليم الرب، سبحي إلهك يا صهيون. لأنه قد شدد غوارض أبوابك. بارك أبناءك داخلك. الذي يجعل تخومك سلاماً ويشبعك من شحم الحنطة. يرسل كلمته في الأرض سريعاً حداً، يجري قوله. الذي يعطي الثلج كالصوف، ويذري الصقيع كالرماد. يلقي جمده كفتات. قدام برده من يقف؟ يرسل كلمته فيذيبها. يهب بريحه فنسيل المياه. يخبر يعقوب بكلمته إسرائيل بفرائضه وأحكامه. لم يصنع هكذاً بإحدى الأمم. وأحكامه لم يعرفوها. هللويا" [مزمور ١٤٧]

وبعدما قال إشعياء: إن مجدها سيشع على جميع الأمم؛ قال على لسان الله تعالى: إن ذلك سيكون في الأيام الأخيرة لملك بني إسرائيل وشريعتهم. وهي الأيام الأولى لملك بني إسماعيل وشريعتهم: "حان أن أحشر جميع الأمم والألسنة؛ فيأتون ويرون مجدي" [إش ٢٦ : ١٨ - ١٩] وفي ترجمة أحرى: "وأنا أحازي أعمالهم وأفكارهم. حدث لجمع كل الأمم والألسنة؛ فيأتون ويسرون مجديّ "وفي شفر الزبور وسفر حبقوق، وفي أسفار الروى؛ هذا المعسى. ففي المزمور ١٩٠: ٦ الحبرت السموات بعدله، ورأى جميع الشعوب مجده" وبدء هذا المزمور :"الرب قد ملك؛ فتتسهج الأرض، ولتفرح الجزائر الكثيرة" أي ملك نبيه على الأمم والشعوب. وفي حبقوق ٢ : ١٤ " لأن الأرض محتلئ من معرفة محد الرب، كما تعطى المياه البحر" ثم تكلم عن مجئ النبي المنتظر من فاران، ولقد سروا المسيح. في الأصحاح الثالث.

وقال إشعياء عن عبد الرب المسالم والمتألم. وهو النبي الآني: إنه به سيشع المحد الإلهـــي، إلى القَصْيَ الأرضَ السالم المسلم المحد" [إش ٤٩: ٣]

مُ اللَّهُ وَقَالُ المُسْيَعِ عَيْسَى الطَّيْلِا: إن المحد الإلهي سيتم عند بحي ابن الإنسان في الأيام الأحيرة لملك بيني السُرُاتِيلُ وشُرْيَعتهم. ويسمونه "المحد الإسكاتولوجي" المرتبط بالأزمنة الأحيرة.

ستحي به متى حاء بمحد أبيه مع الملائكة القديسين" [مرقس ٣٨: ٨] يعنى: أن النبي الآن الملقسب من دائيال بلقب ابن الإنسان من دائيال بلقب ابن الإنسان سوف يأتي إلى فلسطين مع أصحابه الشبيهين بالملائكة ليترعها مسن اليهرد الفاسقين الخطاة بقرة السلاح، وقد توجه أصحابه من بعده بأمر منه، وأحدوها عنوة في زمن عمر بن الخطاب عليه، وأسسوا فيها "ملكوت الله"

وقال متى عن هذا الأمر: "ومتى جاء ابن الإنسان في مجده، وجميع الملائكة القديسين معــه؛ فحيننذ يجلس على كرسي مجده ..." [متى ٢٥: ٣١-]

## التسبيح باسم الله العظيم:

وقال أنبياء بني إسرائيل: إنه ينبغي التسبيح باسم الله، وباسم النبي الآتي نيابة عن الله؛ لأنه هو صاحب المجد. ومن يسبح باسمه؛ فكأنه يعظم المجد الآتي ويعظم الحالق عز وحل. ويعبرون عسن التسبيح بالترنم والفرح والابتهاج. ويلفظ التسبيح أيضاً. ففي المزمور المائة والتاسم والأربعين: "هللويا. غنوا للرب ترئيمة حديدة تسبيحته في جماعة الأتقياء. ليفرح إسرائيل بخالقه. ليبتهج بسوصهيون بملكهم؛ ليسبحوا اسمه برقص. بدف وعود ليرنموا له؛ لأن الرب راض عن شعبه. يجمّل الوُدَعاء بالخلاص. ليبتهج الاتقياء بمحد ليرنموا على مضاجعهم. تنويهات الله في أفواههم، وسيف

ذو حدين في يدهم. ليصنعوا نقمة في الأمم وتأديبات في الشعوب. لأسر ملوكهم بقيوم، وشرفائهم بكبول من حديد. ليحروا بمم الحكم المكتوب. كرامة هذا لجميع أتقيائه. هللويا" [مز ١٤٩] البيان:

١ - الترنيمة الجديدة: كناية عن الشريعة الجديدة.

٢- "مملكهم؛ ليسبحوا اسمه" المراد بالملك: النبي الأمي الآتي. وقد أمسر بالابتسهاج بسه،
 وبالتسبيح باسمه. أي للعمل بشريعته.

٣-ووصف شعب النبي الآن بأنهم: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَالّذِينَ مَعَهُ أَشدًاءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكِّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللّهِ وَرِضْوَاناً سِمَاهُمْ فِي وُجُــوهِهِمْ مَنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَتَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَتَلُهُمْ فِي الْأَنْجِيلِ كَزَرْعَ أَخْرَجَ شَطَّأَهُ فَــآزَرَهُ فَاسْتَغَلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لَيغيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللّهُ السَّذِينَ آمَنُــوا فَاسْتَعْرَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لَيغيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللّهُ السَّذِينَ آمَنُــوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ﴾ (الفتح: ٢٩) ذلك قوله: "تنويهات الله في افراههم، وسيف ذو حدين في يدهم؛ ليصنعوا نقمة في الأمم، وتأديبات في الشعوب..."

وأما عن التسبيح باسم الله نفسه. ففي المزمور المائة والثامن والأربعين: "هللوياً. سبحوا الرب من السموات، سبحوه في الأعالي. سبحوه يا جميع ملائكته، سبحوه يا كل حنوده. سبحيه يا أيتها الشمس والقمر، سبحيه يا جميع كواكب النور. سبحيه يا سماء السموات ويا أيتها المياه السيق فوق السموات. لتسبح اسم الرب؛ لأنه أمر فخلقت. وثبتها إلى الدهر والأبد. وضع لها حدا فلسن تتعداه.

سبحي الرب من الأرض يا أيتها التنانين، وكل اللحج. النار والبرد الثلك والضباب الريح العاصفة الصانعة؛ كلمته. الجبال وكل الآكام الشحر المثمر وكل الأرز. الوحوش وكل البهائم الدبابات والطيور ذوات الأحنحة. ملوك الأرض وكل الشعوب. الرؤساء وكل قضاة الأرض. الأحداث والعذارى أيضا، الشيوخ مع الفتيان؛ ليسبحوا، اسم الرب؛ لأنه قد تعالى اسمه وحده. محده فسوق الأرض والسموات. وينصب قرنا لشعبه فحرا لجميع أتقيائه. لبني إسرائيل الشعب القريب إليه. هللويا" [مر ١٤٨]

### "ليتقدس اسمك"

١-وقال عيسى الطَّيِّلا: "أبانا الذي في السموات. ليتقدس اسمك. ليأت ملكوتك" [متى ٦:٩:٦] ٢-"أبانا الذي في السموات. ليتقدس اسمك. ليأت ملكوتك" [لوقا ١١:١] ٣-وفي إنجيل الديداكي: "ولا تصلوا كالمراثين، بل كما أمر الرب في إنجيله. فصلوا هكذا: أبانا الذي في السماء. ليتقدس اسمك. ليأت ملكوتك" [٢: ٨]

٤ - وفي إنجيل بَرنابا: "أيها الرب إلهنا. ليتقدس اسمك القدوس. ليأت ملكوتك فينا" [بر ٣٧ : ٦ - ٨]

والملكوت: هو ملكوت محمد على طبقاً لرواية دانيال، ودعوة المسيح باقترابه. وقوله: أبانا الذي في السموات: هو مميز لله عن جميع السادة المعلمين على شريعة التوراة. فإن كل واحد فيهم "أب" أي معلم وسيد. وقد بين الله في القرآن الكريم لليهود وللنصارى أن محمداً على لسيعة التوراة. وذلك لأنه صاحب شريعة مستقلة عن شريعة التوراة. ذلك قوله: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَد مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللّه وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللّه بُكُلُ شَيْء عَليماً \* مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَد مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللّه وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللّه بُكُلُ شَيْء عَليماً \* مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَد مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللّه وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللّه بُكُلُ شَيْء عَليماً \* مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَد مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللّه وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللّه فَهُ اللّه عَلَيماً \* مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَد مِنْ رِجَالِكُمْ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى اللّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللّه هُو اللّه وَخَاتَمَ النَّبِينَ وَكَانَ اللّه فَعَلَى عَلَيماً \* يَا أَيُها الّذينَ آمَنُوا اذْكُولُوا اللّه ذَكُراً كَثيراً \* وَسَبُحُوهُ مُكُرةً وَأَصِيلاً \* هُولَ كُلُولُ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً \* اللّه يَالِيكُمْ وَمَلائِكُتُهُ لِيُحْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً \* اللّه يَالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً \* اللّه يَعَالَكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُحْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى اللّهِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً \* اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَكُولُ كَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً \* اللّهُ وَكُانَ بِاللّهُ وَلَا لَكُولُولُ اللّهُ وَكُولُ كُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُولُولُ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً \*

و تقديس الأسم المرَاد به: تعظيم النبي الآتي، لا اَسَم الله نفسه.وذلك لأنَّ معنى القـــدوس في اللغة العبرانية هو "الذي لا يتغير" ومكتوب في كتاب التوراة: أن الله لا يتغير. فما هي الفائدة مـــن قولهم لا يتغير اسمك؟ ففي سفر ملاخي :"لأني أنا الرب لا أتغير" [مل ٣ :٦]

( فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ) (الواقعة: ٧٤) وقد تطابق التسبيح باسم الرب العظيم على معنى أنه النبي الأمي الآق باسم الرب ليكلم بني إسرائيل نيابة عن الله مع القرآن الكريم. ففي سورة الواقعة يخبر عن حرب قادمة ويصف شدتها بعبارات كنائية ثم يتحدث عن أمتين أثنتين أمسة أولى وأمة آخرة. قال عنهما الله تعالى في سورة البقرة : ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَساكَسَبُتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (البقرة: ٣٤) ثم تكلم عن اليهود وهم الأمة الأولى وقال عن الكافرين منهم: ﴿ إِلَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴾ (الواقعة: ٥٤)

ثم حنهم على الإيمان بدلائل قدرته وعظيم نعمته فقال: ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴾ وبعدما فرغ من ذلك قال لليهودي: فإن وعيت معنى هذا، وتبت ﴿ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾ بحسب المكتوب عندك في الزبور، وإذا أنت فتحت الزبور، وقرأت مزامير التسبيح؛ فإنما ستدلك على اسم الملك الذي ترنم له ترنيمة حديدة.

وكرر الكلام للتأكيد. فقال إن هذا القرآن الذي تعرفه بأنه ترنيمة حديدة؛ هو كريم وهـــو في كتاب مكنون عن مس الشياطين له، ولا يمسه إلا الملائكة المطهرون؛ فآمن به من قبل أن يأتيك الموت الذي لا تستطيع له دفعاً. فإذا علمت هذا ووعيته؛ فاعبد الله باسم هذا النبي العظيم.

وكرر الكلام للتأكيد في سورة الحاقة - وهي بمعنى الواقعة - وفيها يقول عسن أصحاب الشمال الذين أحدوا كتبهم بشمالهم: ﴿ فُلُوهُ فَغُلُوهُ ثَمْ يقول عن القرآن : ﴿ إِلَّهُ لَقَوْلُ وَسُسولُ كَرِيمٍ ﴾ ثم يأمرهم بقراءة الزبور في مواضع التسبيح باسم الملك الآبي وهو النبي في وفيها: "غنواً للرب ترنيمة حديدة. تسبيحته في جماعة الأتقياء؛ ليفرح إسرائيل بخالقه ليبتهج بنو صهيون بملكهم؛ ليسبحوا اسمه برقص. بدف وعود ليرنموا له. لأن السرب راض عن شسعبه. يجمّل الودعاء بالخلاص...".

# (سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى)

ويوحد فرق بين الأعظم والعظيم. فاسم الله هو الأعظم، واسم السنبي الآتي لسيكلم بسيني إسرائيل نيابة عنه هو العظيم، والأعلى خاص باسم الله.

والمتكلم بالنيابة عنه هو العلي.

وآية الكرسي فيها نبوءات عن محمد ﷺ قد بيناها في غير هذا الكتاب.

وفي سفر الجامعة في الأصحاح الحامس:

"إن رأيت ظلم الفقير، ونزع الحق والعدل في البلاد؛ فلا ترتع من الأمر؛ لأن فوق العــــالي عاليا يلاحظ، والأعلى فوقهما" [حا ٥ :٨]

وفي سفر الزبور : نبوءات باسم العلي

ففي المزمور الثاني والتسعين: "حسن هو الحمد للرب والترنم لاسمك أيها العلي. أن يخسبر برحمتك في الغداة وأمانتك كل ليلة على ذات عشرة أوتار وعلى الرباب على عزف العود. لأنسك فرحتني يا رب بصنائعك . بأعمال يديك أبتهج. ما أعظم أعمالك يا رب وأعمق حداً أفكراك. الرجل البليد لا يعرف والجاهل لا يفهم هذا. إذا زها الأشرار كالعشب وأزهر كسل فساعلي الإثم فلكي يبادوا إلى الدهر. أما أنت يا رب فمتعال إلى الأبد. لأنه هوذا أعداؤك يا رب هوذا أعداؤك يبيدون. يتبدد كل فاعلي الإثم. وتنصب مثل البقر الوحشي قرني. تدهنت بزيت طري. وتبصر عيني بمراقيي. وبالقائمين على بالشر تسمع أذناي.

الصدّيق كالنحلة يزهو كالأرز في لبنان ينمو. مغروسين في بيت الرب، في ديار إلهنا يزهرون. أيضا يثمرون في الشيبة. يكونون دساما وخضرا. ليخبروا بأن الرب مستقيم. صحرتي هو ولا ظلم فيـــه" [مزمور ٩٢]

البشارة باسم محمد ﷺ من

#### بعد المسيح عيسى الكلا:

في رسالة يوحنا الثالثة. يكتب يوحنا لأخ له في الله: "أيها الحبيب. أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه إلى الإخوة، وإلى الغرباء. الذين شهدوا بمحبتك أمام الكنيسة اللذين تفعل حسل الذا شيعتهم كما يحق لله؛ لألهم من أجل اسمه خرجوا، وهم لا يأخذون شيئاً من الأمم. فنحن ينبغي لنا أن نقبل أمثال هؤلاء؛ لكي نكون عاملين معهم بالحق" [٣ يو ٥-٨]

#### والمعنى:

إن هؤلاء الذين حرحوا وهم فقراء، حهادا في سبيل؛ ينبغي لنا أن نقبل أمثالهم؛ لأنهم خرحوا للبشارة بالاسم.

وفي سفر أعمال الرسل أن المبشرين الأوائل كانوا يبشرون بالاسم، ولكن المحرفين حعلوه اسم يسوع. وهم يعلمون أن يسوع كان مبشرا بالاسم من قوله: "أيها الآب مجد اسمك" ومن قوله : "أنا أطلب مجدي. يُوحد من يطلب ويدين"

وقد قال لهم رئيس الكهنة: "أما أوصيناكم وصية أن لا تعلموا بهذا الاسم. وها أنـــتم قـــد ملاتم أورشليم بتعليمكم"؟ [ أعه]

ويُطلق النصارى الأولون على أنفسهم عن طيب خاطر تسمية "الذين يدعون باسم الـــرب" [اع٩]

وكانوا يصبغون في الماء باسم الرب. والصبغ (١٠كان علامة تمييز بين اليهودي الـــذي قبـــل الدخول في نبوة محمد ﷺ والدعوة إليه، وبين اليهودي الذي بقى على يهوديته، ووطن نفســـه أن ينكره، ذلك قوله: "غير أنهم كانوا معتمدين باسم الرب" [أع ٨]

# لغو اليهود في النبي الآبي باسم الله:

لما حرف اليهود كتاب التوراة كتبوا النبوءات عن محمد لله محتملة له ومحتملة لسنبي سسيأتي منهم أنفسهم. ثم وضعوا كتبا تفسيرية لها مثل كتاب التلمود. وقد لغو في السنبي الآتي باسسم الله

<sup>(</sup>١) صبغ في اللغة العبرانية تنطق صبأ بالممزة. فلذلك كان يطلق على الصابغين أتباع يجيى عليها لسلام لقب "الصابئين".

بقولهم: إن لله اسما أعظم. ولم يقولوا إنه اسم النبي الآتي نيابة عن الله، وإنما قالوا هو اسم خاص لله نفسه، من يعرفه من السحرة والمنجمين والعرافين؛ فإنه يقدر على تسخير الشياطين به؛ لمنفعته، ومن يعرفه ويتوسل به إلى الله فإنه يقضى حوائحه. وغرضهم من ذلك: هو تشكيك الناس في حقيقة النبي الآتي باسم الله. وابتدعوا له أسماء، وأظهروا فيها خلافا ليؤكدوا بالخلاف حقيقة زعمهم. وقالوا: إن سليمان الطّيكة كان يسخر الشياطين به. وأدخلوا هذا في المسلمين وهم يعلمون أن لله اسما واحدا هو "الله" وله أسماء تحمل معنى الصفات هي الرحمن الرحيم الملك... الخ. وهو عندهم "يَهْوَه" وليس لله اسم هو أعظم من اسم آخر.

فأسماؤه كلها على درجة واحدة في الحسن. وأظهروا في الاسم الأعظم خلافا بقولهم هل هو "الحي القيوم" أم هو "الله"؟ وفي كتب اليهود: "أهيا شرا أهيا" - "إله الصباءوت" -- "إيل شداي" وكان اليهودي إذا نزلت به مصيبة؛ يسأل الله باسم النبي الآتي أن يرفعها عنه. أي أهمتم كان يتوسلون إلى الله بمحمد رسول الله وكانوا إذا احتاجوا من الله شيئا؛ يطلبونه بجاة محمد الله سؤال الله باسم محمد:

ولأن المسيح عيسى الطّغة نائب عن محمد رسول الله ﷺ كأنه هو؛ قال للحواريين: اسسألوا الله باسمي؛ من اليوم إلى أن يظهر محمد النبي الآتي الذي أبشر به، وفي اليوم الذي سيظهر فيسه. لا تسألوا باسمي "في ذلك اليوم لا تطلبون مني شيئاً" وقال لهم: "بعد قليل لا ترونني" لأنني سسأموت كما يموت الناس "ثم بعد قليل ترونني" لأنه إذ ظهر النبي الذي أبشر به؛ ترونني في شخصه؛ لأبي أنا وهو واحد. وسأعود في شخصه فأراكم.

وتكلم المسيح عيسى الطّيّع عن محمد رسول الله على فقال: "الآن تمجد ابن الإنسان، وتمجد الله فيه" أي اقترب مجيء محده رسول الله على " وإذا كان الله تمجد فيه" أي ظهرت قدرة الله في نصرته " فإن الله سيمجده في ذاته" وعبر عن اقتراب ظهوره بقوله: " وبعد قليل سيمجده" ثم حث الحواريين على الجهاد في سبيل الله، وحثهم على التواضع، وأن يحب بعضهم بعضا. وبين لهم: أن المعجزات التي يعملها، يقدرون على عملها إذا آمنوا به "الحق الحق اقول لكم: من آمن بي يعمل الأعمال التي أعملها، بل أعظم منها؛ لأن ذاهب إلى الآب. فكل ما تطلبونه باسمي؛ أعمله حستى يتمجد الآب في الابن. إذا طلبتم مني شيئاً باسمى أعمله"

ثم أظهر اسمه "أحمد" ومكتوب بدله في الإنجيل "المعزّي" وقال بعده: "لن أترككم يتامى، بل أرجع إليكم" في شخصه. وفي يوم ظهوره ستتأكدون من كلامي عنه. هذا الكلام الذي تلقيته من الله. فأكون أنا والله صادقين "تعرفون أني في أبي، وأنكم أنتم فيّ، مثلما أنا فيكم"

وتكلم عن الشيطان. ووصفه بسيد العالم. لأن العالم كله يميل إلى الشهوات.وهـو يـدلهم عليها، ولا يميل الناس إلى الزهد والنسك فلذلك أضل منهم حبلا كثيراً. وقال: إنني حذرت العـالم من الشيطان، فإذا ظهر النبي الذي أبشر به وغفلوا عنه فهلكوا. لا أكون أنا المتسبب في إهلاكهم؟ وذلك لأبي عرفتهم به من الآن. ولا يقدر أن يحتج الشيطان عليّ بأبي قصرت في إظهار عداوته لهم "لن أخاطبكم بعد طويلا؟ لأن سيد هذا العالم" وهو الشيطان " سيحيء لا سلطان له عليّ " وقال للحواريين: حاهدوا في سبيل الله: "فيعطيكم الآب كل ما تطلبون باسمي"

#### \* \* \*

وهذا هو نص الكلام من إنجيل يوحنا. من طبعة الشرق الأوسط بلبنان:

"الحق الحق أقول لكم: من آمن بي يعمل الأعمال التي أعملها، بل أعظم منها، لأبي ذاهب الله الآب. فكل ما تطلبونه باسمي؛ أعمله، حتى يتمحد الآب في الابن. إذا طلبتم مني شيئاً باسمي؛ أعمله.

## الوعد بالروح القدس

إذا كنتم تحبوني؛ عملتم بوصاياي. وسأطلب من الآب أن يعطيكم مُعَزِيّا(١) آخـــر يبقـــى معكم إلى الأبد.

هو روح الحق الذي لا يقدر العالم أن يقبله، لأنه لا يراه ولا يعرفه. أما أنتم فتعرفونه، لأنه يقيم معكم ويكون فيكم.

لن أترككم يتامى، بل أرجع اليكم. بعد قليل لن يراني العالم، أما أنتم فترونني ولأني أحيا، فأنتم ستحيون. وفي ذلك اليوم تعرفون أني في أبي، وأنكم أنتم في مثلما أنا فيكم.

من قبل وصاياي وعمل بما؛ أحبني. ومن أحبني أحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي.

فقال له يهوذا، وهو غير يهوذا الأسخريوطي: يا سيد، كيف تظهر ذاتك لنا ولا تظهرهــــا للعالم؟ أحابه يسوع: "من أحبني سمع كلامي فأحبه أبي، ونجيء إليه ونقيم عنده. ومن لا يحــــبني لا يسمع كلامي. وما كلامي من عندي، بل من عند الآب الذي أرسلني.

قلت لكم هذا كله وأنا معكم. ولكن المعُزّي، وهو الروح القدس الذي يرسله الآب باسمي، سيعلمكم كل شيء ويجعلكم تتذكرون كل ما قلته لكم.

<sup>(</sup>١) الْمَعْزِي: ترجمة بارقليط. وهي عبرية تنطق في اليونانية "بارقليطوس" و "بيرقليط" تترجم "أحمد"

سلاما أترك لكم، وسلامي أعطيكم، لا كما يعطي العالم أعطيكم أنا. فلا تضطرب قلوبكم ولا تفزع. قلت لكم: أنا ذاهب وسأرجع إليكم، فإن كنتم تحبوبي فرحتم بأبي ذاهب إلى الآب، لأن الآب أعظم مني. أحبرتكم هذا قبل أن يحدث، حتى متى حدث تؤمنون . لن أحساطبكم بعدد طويلا، لأن سيد هذا العالم سيجيء لا سلطان له عليّ، ولكن يجب أن يعرف العالم أبي أحب الآب وأبي أعمل بما أوصابي الآب. قوموا نذهب من هنا.

## يسوع الكرمة الحقيقة:

أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرّام. كل غصن مني لا يحمل غمرا؛ يقطعه، وكل ما يثمر؛ ينقيسه ليكثر غمره. أنتم الآن أنقياء بفضل ما كلمتكم به. اثبتوا في وأنا فيكم. وكما أن الغصن لا يشمر من ذاته إلا إذا ثبت في الكرمة، فكذلك أنتم: لا تثمرون إلا إذا ثبتم في .

أنا الكرمة وأنتم الأغصان: من يثبت في وأنا فيه؛ يثمر كثيرا. أما بدوني فلا تقدرون علمى شيء. من لا يثبت في يرمي كالغصن فيبس. والأغصان اليابسة تجمع وتطرح في النار فتحتسرق. إذا ثبتم في وثبت كلامي فيكم، تطلبون ما تشاؤون فتنالونه. بهذا يتمحد أبي: أن تحملوا ممرا كمثيرا فتكونوا تلاميذي. أنا أحبكم مثلما أحبني الآب، فاثبتوا في محبتي. إذا عملتم بوصاياي تثبتون في محبتي، كما عملت بوصايا أبي وأثبت في محبته.

قلت لكم هذا ليدوم فيكم فرحي، فيكون فرحكم كاملا. هذه هي وصيتي: أحبوا بعضكم بعضا. مثلما أحببتكم.ما من حب أعظم من هذا: أن يضحي الإنسان بنفسه في سبيل أحبائه. وأنتم أحبائي إذا عملتم بما أوصيكم به. أنا لا أدعوكم عبيدا بعد الآن، لأن العبد لا يعرف ما يعمل سيده، بل أدعوكم أحبائي، لأني أخبرتكم بكل ما سمعته من أبي. ما اخترتموني أنتم، بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتثمروا ويدوم ثمركم، فيعطيكم الآب كل ما تطلبونه باسمي. وهذا ما أوصيكم به: أن يجب بعضكم بعضا.

## العالم ويسوع

"إن أبغضكم العالم، فتذكروا أنه أبغضني قبل أن يبغضكم. لو كنتم من العالم، لأحسبكم العالم كأهله. ولأني اخترتكم من هذا العالم وما أنتم منه، لذلك أبغضكم العالم. تذكروا ما قتله لكم: ما كان خادم أعظم من سيده. فإذا اضطهدوني يضطهدونكم، وإذا سمعوا كلامي يسمعون كلامكم. هم يفعلون بكم هذا كله من أجل اسمي، لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني. لولا أني حتست كلامكم، هم يفعلون بكم هذا كله من أجل اسمي، لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني أبغضني أبغض أبي. وكلمتهم، لما كانت عليهم خطيئة. أما الآن، فلا عذر لهم من خطيئة. لكنهم الآن رأوا، ومع ذلك لولا أني عملت بينهم أعمالا ما عمل مثلها أحد، لما كانت لهم خطيئة. لكنهم الآن رأوا، ومع ذلك

أبغضوني وأبغضوا أبي. وكان هذا ليتم ما جاء في شريعتهم: أبغضوني بلا سبب. ومتى جاء المُعَــزّي الذي أرسله إليكم من الآب، روح الحق المنبثق من الآب فهو يشهد لي. وأنتم أيضا ستشــهدون، لأنكم من البدء معي.

## الروح القدس

"قلت لكم هذا الكلام لئلا يضعف إيمانكم. سيطردونكم من المجامع، بل تجيء ساعة يظنن فيها من يقتلكم أنه يؤدي فريضة لله. وهم يعملون ذلك لأنهم لا يعرفون أبي ولا يعرفوني. أقول لكم هذا، حتى إذا جاءت الساعة تتذكرون أبي قلته لكم. ما قلت لكم من البداءة لأبي كنت معكم. أما الآن فأنا ذاهب إلى الذي أرسلني، ولا أحد منكم يسألني: إلى أين أنت ذاهب ؟ والآن قلت لكم، فملأ الحزن قلوبكم.

صدقونى؛ من الخير لكم أن أذهب، فإن كنت لا أذهب لا يجيئكم المُعزّي. أما إذا ذهبت فأرسله إليكم. ومتى حاء وبخ العالم على الخطيئة والبرّ والدينونة. أما على الخطيئة؛ فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على البر فلأني ذاهب إلى الآب ولن تروني. وأما على الدينونة فلأن سيد هذا العالم أدين وحُكِمَ عليه. عندي كلامٌ أقولُهُ لكم بعد، ولكنكم لا تقدرون أن تحتملوه. فمتى حاء روح الحق أرشدكم إلى الحق كله، لأنه لا يتكلم بشيء من عنده، بل يتكلم بما يسمع ويخسركم بما سيحدث. سيمجدني لأنه يأخذ كلامي ويقوله لكم. وكل ما للآب هو لي، لذلك قلت لكم: يأخذ كلامي ويقوله لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني.

#### الحزن والفرح:

فقال التلاميذ بعضهم لبعض: ما هذا الذي يقوله لنا: بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني، ثم بعد قليل ترونني. وأنا ذاهب إلى الآب"؟ . وتساءلوا : ما معنى هذا القليل؟ نحن لا نفهم ما يقول.

وعرف يسوع ألهم يريدون أن يسألوه، فقال لهم: تتساءلون عن معنى قولي: بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني. الحق الحق أقول لكم: ستبكون وتندبون، وأما العالم فسيفرح. ستجزنون، ولكن حزنكم يصير فرحا. فالمرأة تحزن وهي تلد، لأن ساعتها جاءت. فإذا ولدت تنسى أوجاعها، لفرحها بولادة إنسان في العالم. وكذلك أنتم تحزنون الآن، ولكني سأعود فأراكم، فتفرح قلوبكم فرحا لا ينتزعه منكم أحد.

في ذلك اليوم لا تطلبون مني شيئا. الحق الحق أقول لكم: كل ما تطلبونه من الآب بـــاسمي تنالونه. وما طلبتم شيئاً باسمي حتى الآن. أطلبوا تنالوا، فيكتمل فرحكم.

### الانتصار على العالم

قلت لكم هذا كله بالأمثال. وتجيء ساعة لا أحدثكم فيها بالأمثال، بل أحدثكم عن الآب بكلام صريح. وفي ذلك اليوم أنتم تطلبون من الآب باسمي، ولا أقول لكم أنا أطلب منه لأحلكم. فالآب نفسه يحبكم، لأنكم أحببتموني وآمنتم بأني خرحت من عند الله. نعم، خرجت من عند الآب وحثت إلى العالم وأذهب إلى الآب.

فقال له تلامیذه: " أنت الآن تتكلم كلاما صریحا، لا بالأمثال. ونری الآن أنك تعرف كل شيء، وأنك لا تحتاج إلى أن يسألك أحد عن شيء. فلذلك نؤمن بأنك حثت من عند الله.

أحابهم يسوع: الآن تؤمنون. تجيء ساعة، بل حاءت الآن، تتفرقون فيها، فيذهب كل أحد في سبيله وتتركوني وحدي. ولكن لا أكون وحدي، لأن الآب معي. قلت لكم هذا كله ليكون لكم سلام بي. ستعانون الشدة في هذا العالم، فتشجعوا. أنا غلبت العالم.

## صلاة يسوع من أجل تلاميذه:

وبعد هذا الكلام، رفع يسوع عينيه إلى السماء وقال: يا أبي حاءت الساعة: بحـــد ابنـــك ليمحدك ابنك. بما أعطيته من سلطان على جميع البشر حتى يهب الحياة الأبدية لمن وهبتـــهم لـــه. والحياة الأبدية هي أن يعرفوك أنت الإله الحق وحدك ويعرفوا يسوع المسيح الذي أرســـلته. أنـــا بجدتك في الأرض حين أتممت العمل الذي أعطيتني لأعمله.

فمحدي الآن يا أبي عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل أن يكون العالم. أظهرت السمك لمن وهبتهم لي من العالم. كانوا لك، فوهبتهم لي وعملوا بكلامك. والآن هم يعرفون أن كل ما أعطيتني هو منك. بلغتهم الكلام الذي بلغتني؛ فقبلوه وعرفوا حق المعرفة أبي حثت من عندك وآمنوا أنك أنت أرسلتني. أنا أصلي لأحلهم، ولا أصلي لأجل العالم، بل لأجل من وهبتهم لي لأهم لك. كل ما هو لي فهو لك، وكل ما هو لك فهو لي، وأنا أتمجد هم. لن أبقى في العالم أما هم فباقون في العالم، وأنا ذاهب إليك. أيها الآب القدوس، إحفظهم باسمك الذي أعطيتني، حسى يكونوا واحدا مثلما أنت وأنا واحد. وعندما كنت أنا معهم حفظتهم باسمك السنين أعطيستني. حرستهم، فما حسرت منهم أحدا إلا ابن الهلاك ليتم ما حاء في الكتاب (۱). والآن أنا ذاهب إليك. أقول هذا الكلام وأنا في العالم ليكون لهم كل فرحي. بلغتهم كلامك فأبغضهم العالم لا أنتمي إلى العالم. لا أطلب إليك أن تخرجهم من العالم، بل أن تحفظهم

<sup>(</sup>١) راجع كتاب "اقتباسات كتاب الأناجيل من التوراة" نشر مكتبة الإيمان بالمنصورة.

من الشرير. ما هم من العالم. وما أنا من العالم. قدسهم في الحق لأن كلامك حق. أنا أرسلتهم إلى العالم كما أرسلتني إلى العالم. من أحلهم أقدس نفسي حتى يتقدسوا هم أيضاً في الحق. لا أصلي لأحلهم وحدهم، بل أصلي أيضا لأحل من قبلوا كلامهم فآمنوا بي. إحعلهم كلهم واحدا ليكونوا واحدا فينا. أيها الآب مثلما أنت في وأنا فيك، فيؤمن العالم أنك أرسلتني. وأنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني؛ ليكونوا واحدا مثلما أنت وأنا واحد. أنا فيهم وأنت في لتكون وحدهم كاملة، ويعرف العالم أنك أرسلتني. وأنك تجبهم مثلما تجبني. أنت وهبتهم لي، أيها الآب وأريدهم أن يكونوا معي حيثُ أكونُ ليروا ما أعطيتني من المجد لأنك أحببتني قبل أن يكون العالم. ما عرفك العالم، أيها الآب الصالح، لكن أن عَرَفتُك وعَرفَ هؤلاء أنك أرسلتني. أظهرت لَهُمُ اسمك، وسأظهرُهُ لهم لتكون فيهم عبتُك لي وأكونَ أنا فيهم"

#### البان:

ويزعم المسيحيون أن "ابن الهلاك" هو يهوذا الإسخريوطي الذي يزعمون أنه هــو الــذي خان المسيح ودل اليهود على مكانه ليقتلوه. وغرضهم من هذا الزعيم: هو: إبطال نبوءة في الزبور تدل على اليهود الــذين تدل على محمد رسول الله على اليهود الــذين سيكفرون بمحمد رسول الله على ويناصبونه العداء بلا سبب. وهذا هو النص بتمامه:

"طوبي للذي ينظر إلى المسكين. في يوم الشر ينجيه الرب. الرب يحفظه ويحييه. يغتسبط في الأرض ولا يسلمه إلى مرام أعدائه. الرب يعضده وهو على فراش الضعف. مهدت مضجعه كله في مرضه.

أنا قلت: يا رب ارحمني. إشف نفسي لأني قد أخطأت إليك. أعدائي يتقاولون علي بشر. متى يموت ويبيد اسمه؟ وإن دخل ليراني؛ يتكلم بالكذب. قلبه يجمع لنفسه إثماً. يخرج. في الخسارج يتكلم. كل مبغضي يتناحون معا عليّ. عليّ تفكروا بأذيتي. يقولون: أمر ردئ قد انسكب عليه. حيث اضطحع لا يعود يقوم. أيضاً: رحل سلامتي الذي وثقت به آكل حبزي رفع عليّ عقبه.

أما أنت يا رب فارحمني، وأقمني فأجازيهم. بهذا علمت أنك سُرِرْت بي أنهُ لم يهتف علمي عدويّ. أما أنا فبكمالي دعمتني، وأقمتني قدامك إلى الأبد. مبارك الرب إله إسرائيل من الأزل وإلى الأبد. آمين فآمين" [مزمور ٤١]

البيان:

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المصدر السابق

تخيل داود التَّغِينُ محمدا رسول الله ﷺ متكلما عن نفسه، ونقل كلامه للناس. وسفر الزبور على هذا النبور بقوله: إنه لسيس مسن على هذا المعنى هو كلام محمد على لسان داود، وبدأ كلامه في هذا الزبور بقوله: إنه لسيس مسن المتكبرين الذين يحتقرون المساكين، وإنما هو من المتواضعين لله " هنينا لمن يراعي المسكين في يسوم السوء ينجيه الرب، يحرسه ويطيل حياته .." وفي هذا المعنى : ﴿وَاصْبُو نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَسَدُعُونَ السّوء ينجيه الرب، يحرسه ويطيل حياته .." وفي هذا المعنى : ﴿وَاصْبُو نَفْسَكَ مَعَ اللّذِينَ يَسَدُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاة وَالْعَشِيِّ يُويدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُويدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّلْيَا وَلا تُطعْ مَسنْ أَغْفُلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذَكْرَكَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً ﴾

طابق حالته في القرآن على ما في المزمور " قلت: يا رب تحنن واشفى، خطئت إليك" - ﴿ فَاعْلَمْ أَلَهُ لا إِلَهُ إِلَّا اللّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِلْأَبْكَ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِاتِ وَاللّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلّبَكُمْ وَمَشْوَاكُمْ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِناتِ وَاللّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلّبَكُمْ وَمَشُواكُمْ وَالْحُرْنِ مِن المطابقة: هو أنه إذا بُعث، وحاء في كلامه ما نطق عنه بلسان داود؛ فإنه يكون هو النبي المنتظر. ثم قال لله: "أعدائي يتكلمون بالشر قائلين: متى يموت ويبيد اسمه"؟ وهذا يدل على النبي المنتظر. ثم قال الله على : ﴿ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ قَلُوا وَهُمْ فَلُوا اللّهُ اعْلَمُ بِمَا كَالُوا يَكُنّمُونَ ﴾ وقال إنه واللّه أعلمُ بِمَا كَالُوا يَكُنّمُونَ ﴾ خَرَجُوا بِه وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَالُوا يَكُنّمُونَ ﴾

وقال عن اليهود: "وجميعهم يظنون السوء بيّ" وفي ترجمة: "يقولون : أمر ردئ قد انسكب عليه" وفي القرآن: ﴿ بَلْ ظَنَتُتُمْ أَنْ لَنْ يَتْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَداً وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَتُتُمْ ظَنَّ السَّوْء وَكُنْتُمْ قَوْماً بُوراً﴾

وكان يجب على اليهود أن ينصروه؛ لأنه وهم أصدقاء في الدعوة إلى الله. هم بكتاب موسى كانوا يدعون. وهو بكتابه صار يدعو. وقد وثق فيهم ألهم سيشهدون له بصحة نبوته، ولكنهم انقلبوا عليه "حتى صديقي الذي وثقت به وآكل خبزي؛ انقلب علي " وفي ترجمة : "أيضا رحل سلامتي الذي وثقت به، آكل خبزي رفع علي عقبه " ثم تكلم عن حرب اليهود له، وطلب من الله أن ينصره عليهم، وأن يبقيه على الدوام، أي يبقى شريعته، وفي القرآن من هذا المعنى كير ومنه (ويَتُنصُرَكَ الله نُصْراً عَزِيزاً)

والشاهد في هذه النبوءة: أن الذي رفع عليه عقبه ليس شخصا واحدا. وإنما هـــم اليهـــود جميعا. ويدل على ذلك: " فارحمني وأقمني فأحازيهم" — "وأقمني معافى لأحازيهم"

ومحرفو الإنجيل لكي يبعدوا هذه النبوءة عن محمد رسول الله ﷺ كتبوا أن الرافع عقبه هـــو يهوذا الإسخربوطي، وأن الرفع على المسيح بمعنى أنه دل اليهود على مكانه ليصلبوه. وقولهم باطل؛ لأن نص النبوءة بالجمع، وليس بالمفرد.

وفي الأصحاح الثالث عشر من إنجيل يوحنا يقسم المسيح اليهود إلى قسمين: قسم مختسار وهم الذين آمنوا به وسيدعون معه إلى التعريف بمحمد رسول الله على وقسم ملعون وهم السذين رفضوه. وقال: إن المرفوضين هم اليهود الذين ححدوا فضل الله عليه، وردوا أحكامه. ذلك قوله: "لا أقول هذا فيكم كلكم؛ فأنا أعرف الذين اخترتهم. ولكن ما حاء في الكتب المقدسة لابسد أن يتم، وهو "أن الذي أكل خبزي؛ تمرد على "يعني بالذين أكلوه خبزه، وتمردوا عليه: جميع اليهود الذين بدلوا نعمة الله كفرا. والمحرفون حرفوا كلامه على يهوذا الإسخربوطي ليبعدوا النبوءة عسن محمد رسول الله تله.

"فلما كان قد غسل أرحلهم وأخذ ثيابه واتكا أيضا قال لهم: أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ أنتم تدعونني معلما وسيدا. وحسنا تقولون لأي أنا كذلك. فإن كنت وأنا السيد والمعلم قيد غسلت أرحلكم. فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض. لأي أعطيتكم مثالاً حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضاً. الحق الحق أقول لكم: إنه ليس عبد أعظم من سيده، ولا رسول أعظم من مرسله. إن علمتم هذا، فطوباكم إن عملتموه. لست أقول عن جميعكم. أنا أعلم الدين اخترقمم. لكن يتم الكتاب: "الذي يأكل معي الخبز رفع علي عقبه" أقول لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون أني أنا هو. الحق الحق أقول لكم: الذي يقبل من أرسِله؛ والذي يقبلني، يقبل الذي أرسلني" [يوحنا ١٣]

#### \*\*

## اقرأ هذا النص:

في سفر باروخ في الأصحاح الرابع وما بعده:

"وانا بأي شيء أستطيع أن أغنيكم؟ إن الذي حلب عليكم الشرور؛ هو الذي ينقذكم من ايدي أعدائكم. سيروا يا بني سيروا. أما أنا؛ فإني مهجورة وحيدة. قد خَلَعتُ حلة السلام، ولبستُ مسح الابتهال. أصرخ إلى الأزلي طوال أيامي. تشجعوا يا بني، واستغيثوا بالله؛ فينقذكم من تسلط الأعداء ومن أيديهم، فإني قد رجوت من الأزلي خلاصكم. أتاني فرح من القدوس للرحمسة السي تأتيكم عما قليل. من عند الأزلي مخلصكم. لكن الله سيردكم لي بفرح وابتهاج للأبد. فكما تسرى

الآن، حارات صهيون حلاءكم. هكذا عما قليل سيرين الخلاص. من عند إلهكم. إنه سيوافيكم. في مجد الأزلي العظيم وبمائه.

يا بني احتملوا بالصبر؛ الغضب. الذي حل بكم من عند الله. قد اضطهدك عدوك. لكنك سترى عما قليل هلاكه، وتطأ رقابهم. إن بني الأحباء سلكوا طرقا وعرة، وسيقوا كغسنم سلبها الأعداء. تشجعوا يا بني، واستغيثوا بالله. فإن الذي حلب عليكم هذه؛ سيتذكركم، وكما قصدتم أن تشردوا عن الله. فإذا رجعتم إليه؛ تزدادون التماسا له عشرة أضعاف. فإن الذي حلب عليكم هذه الشرور؛ يجلب لكم الابتهاج الأبدي، مع خلاصكم..."

#### البيان:

لما وقع اليهود في أسر ملك بابل؛ عزّاهم باروخ النبي بأن الله سيرسل إليهم النبي الذي سيأتي على مثال موسى؛ ليحررهم من ذل الأجانب. وهذا ما سنوضحه في الموضوع التالي:



# البشارة العشرون أربى مجــــدك

وفي كتاب التوراة أن موسى قال لله تعالى: "أرني بحدك" [خر ٣٣: ١٨] وقد فسر المسيح الطّيْلين هذا القول بقوله: إن الله تعالى أراه محمد رسول الله يخل على ذراعي إسماعيل الطّينين. ومعسى هذا: أن الله لما وعد بنبي يأتي من بعد موسى (١) لينوب عنه في حمل رسالة الله إلى النساس؛ طلسب موسى أن يرى مجد هذا النبي الذي سيخلفه. فمثل له رؤيته. ذلك قوله: "أيها الرب إله إسرائيل القدير الرحيم أظهر لي عبدك في سناء مجدك (٢). فأراه من ثم رسوله على ذراعي إسماعيل، وإسماعيل على ذراعي إبراهيم، ووقف على مقربة من إسماعيل؛ إسحق، وكان على ذراعية طفل يشير بأصبعه إلى رسول الله قائلا: هذا هو الذي لأحله خلق الله كل شيء. فصرخ من ثم موسى بفرح: يسا إسماعيل إن في ذراعيك العالم كله والجنة. اذكري أنا عبدالله لأحد نعمة في نظر الله بسبب ابنسك، الذي لأحله صنع الله كل شيء"

#### \* \* \*

وبعد موت موسى التَلِيّلاً بآلاف من السنين؛ ظهر في اليهود رجل عالم يدعى "الربّي يهوذا هناسي" وألف أحاديث ونسبها إلى موسى وسماها بالأحاديث النبوية المفسرة للتوراة والمكملة لها. وقد امتدح علماء اليهود العبرانيين عمله هذا. وقالوا في تواريخهم عنه: "إن الله عندما أمر موسسى بحمل الرسالة إلى الشعب، وكان قد فتح عينيه وكشف له المستقبل، ورأى أحد الأشخاص اللامعين المحدين. سأل الله من عسى أن يكون هو هذا الشخص؟ فأعلمه الله: أنه الربّي يهوذا هناسي. وهنا اعتذر موسى عن حمل الرسالة ما دام يوجد هناك شخص مثل الربي يهوذا هناسي أحدر منه هذا العمل"(")أ. هـ..

والأحاديث التي ألفها الرِّبي يهوذا هناسي تسمى "المنشأة" وتفســيرها يســـمى "الجمـــارا" ومنهما تكون التلمود.

البيان:

ري من ٢٣ التلمود / إعداد : راهب من دير البرموس – مراجعة الأنبا: يسوذورس – دار الجيل للطباعة بالقاهرة سنة ٢٠٠١م.

قال موسى لله – بحسب ما في التوراة – :" أربي بحدك" قوله هذا يدل على أنه يريد رؤيسة بحد النبي الأمي الآتي خلفا له بدليل:

ان مفسري التوراة من اليهود فسروا الآتي بالربي يهوذا هناسي. وقد فسر المسيح بمحمد رسول الله على التفسيرين هو الصحيح؟ من المؤكد أنه هو تفسير المسيح للسنص. لأن شسريعة موسى تؤدي أغراضها بدون الأحاديث التي زعموا أنما مفسرة ومكملة للتوراة. والسذين عملسوا بالتوراة من قبل تدوين هذه الأحاديث. إن كانوا سيدخلون النار. فأي ذنب لهم في دخولهم بسببها وهي لم تظهر بعد؟ وكيف يسوّي هؤلاء السفهاء كلاما قاله الله بكلام قد قالسه البشسر؟ ولمساذا يتركون العمل بالتوراة ويعملون بحذه الأحاديث التي رواها واحد. لا يدرون إن كان قد صدق في روايته أو كان قد كذب فيها؟ وكيف يعدّلون أو يجرّحون الرواي الذي استلم من موسى؛ وهم لم يوه؟

وفي عصر المسيح عيسى التَلِيِّلِين كان علماء اليهود يتظاهرون بالغيرة على الشريعة، ويعملون بتقاليد الشيوخ المدونة في التلمود، رياء وسمعة.

ولذلك وبخهم وسخر منهم وقال لهم: إنكم أبطلتم وصية الله بتقاليدكم.

ففي الأصحاح السابع من إنحيل مَرْقس:

"واحتمع إليه الفَرِيسيُّون وقوم من الكتبة قادمين من أورشليم. ولما رأوا بعضا من تلاميدة يأكلون خبزاً بأيد دنسة — أي غير مغسولة — ؛ لاموا. لأن الفريسيين وكل اليهود إن لم يغسلوا الديهم باعتناء لا يأكلون. متمسكين بتقليد الشيوخ. ومن السوق إن لم يغتسلوا لا يأكلون. وأشياء أخرى كثيرة تسلّموها للتمسك بها من غسل كؤوس وأباريق وآنية نحاس وأسرّة. ثم ساله الفريسيون والكتبة: لماذا لا يسلك تلاميذك حسب تقليد الشيوخ بل يأكلون خبرا بأيد غير مغسولة؟ فأحاب وقال لهم: حسنا تنبأ إشعياء عنكم أنتم المراثين كما هو مكتوب : " هذا الشّعب يكرمني بشفتيه وأما قلبه فبمتعنّ عني بعيداً. وباطلا يعبدونني، وهم يعلّمون تعاليم هي وصايا الناس الأباريق والكؤوس وأمورا أخر كثيرة مثل لأنكم تركتم وصية الله وتتمسكون بتقليد الناس. غسل الأباريق والكؤوس وأمورا أخر كثيرة مثل هذه تفعلون. ثم قال لهم: حسنا رفضتم وصية الله لتحفظوا تقليدكم. لأن موسى قال : " أكرم أباك وأمك" . "ومن يشتم أبا أو أما فليمُت موتاً" وأما أنتم فتقولون : إن قال إنسان لابيه أو أمه. مبطلين كلام الله بتقليدكم الذي سلّمتموه. وأمرواً كثيرة مثل هذه تفعلون" [مرقس٧].

وفي معجم اللاهوت المسيحي الكاثوليكي ما نصه:

"يسوع وسنة الشيوخ: منذ البداية يوضح يسوع عدم تقيده بتقليد اليهود المعاصر له. إلا أنه لا يمس حوهر التراث التقليدي المحفوظ في الكتب المقدسة. فالشريعة والأنبياء لا ينبغي أن يسبطلا، بل أن يتمما [متى: ١٧] أما "سنة الشيوخ" فإنما لا تحظى بمثل هذا الامتياز؛ لأنما شيء بشري تماما. قد يحمل في ذاته خطر نسخ الشريعة [مرقس ٧ : ٨ - ١٣] ولذا يشجع يسوع تلاميذه على التحرر من سنة الشيوخ، بل ويعلن أيضاً بطلانها؛ إلا أنه يتصرف في الوقت نفسه، تصرف معلم يعلم ".هم.

#### \* \* \*

وإذ قد بطل قول اليهود وهو أن قول موسى لله: "أرني مجدك" يدل على رؤية الرّبي يهوذا هناسي. إذ التوراة كانت ﴿ مَوْعِظَةٌ وَتَفْصِيلاً لَكُلُّ شَيْءٍ ﴾ يتبين أن صاحب المجد الآتي هو محمد رسول الله على الذي يقول دانيال عنه: "فأعطى سلطانا و مجدا وملكوتا" ولما ظهر محمد رسول الله على آتاه الله ملكا عظيما، وجعل له مجداً وسلطاناً . أما الربي يهوذا هناسي، فإنه كان من علماء اليهود الخاضعين لملوك الفرس وما كان لهم من حول ولا طول. حتى المسيح ابن مريم التيليم كان لهم يقول: "أعطوا ما لقيصر؛ لقيصر، وما لله؛ لله"

وفي كتاب عن التلمود -- نشر دير البرموس بالقاهرة ما نصه" وقد امتدح معلمو اليهود وحاحاماتهم، يهوذا هناسي كثيراً فقالوا عنه:

"من يوم وفاة ربي يهوذا بَطُلَ التواضع: إنه قد كان متبحرا في اللغة العبرية واشتقاقاها وأوضاعها حتى أن علماء زمانه كانوا يستفتون (يطلبون المشورة) من حدام بيته، وكان ذا تروة طائلة ونفوذ كبير، حتى بالغوا كثيراً في ذلك. وقال بعضهم: ما رأينا منذ أيام موسى علماً وعظمة محتمعة في شخص واحد مثلما وحدت في شخص هناسي. وكان حكام زمانه يخطبون وده ويتقربون إليه ويجلّونه رغم الأحوال السيئة لليهود في عصره"

ويرد في تقاليد اليهود عن هناسي: أن الله عندما أمر موسى بحمل الرسسالة إلى الشعب، وكان قد فتح عينيه وكشف له المستقبل. ورأى أحد الأشخاص اللامعين الممجدين، سأل الله مسن عسى أن يكون هو هذا الشخص، فأعلمه الله أنه الربي يهوذا هناسي، وهنا اعتذر موسى عن حمل الرسالة ما دام يوحد هناك شخص مثل يهوذا أحدر منه بهذا العمل" أ.ه..

### ابتداء ظهور مجد الله:

طلب موسى رؤية بحد الله "فقال موسى: أربي بحدك. فقال الرب: سأعرض كـل حـلالي أمامك، وأنادي باسمي. أنا الرب على مسمعك، وأتجنن على من أتحنن، وأرحم من أرحم"

كيف يطلب رؤية المجد هاهنا في الأصحاح الثالث والثلاثين. وهو قد رآه من قبل ذلك في الأصحاح الثالث عشر من نفس السفر؟ وهو :" وكان الرب يسير أمامهم نحارا في عمود من سحاب؛ ليهديهم في الطريق، وليلا في عمود من نار ليضيئ لهم. فواصلوا السير نحارا وليلا. وكان عمود السحاب نحاراً، وعمود النار ليلاً، لا يزولان من أمام الشعب" [خر ١٣ : ٢١-٢٢]

لابد أنه يطلب رؤية بحد البي الأمي الآتي الذي سيخلفه في قيادة الشعب إلى الله. وبحد الله في ابتداء ظهوره: هو ظهور نار شديدة؛ كدلالة على قدرة الله. وأحياناً كان الغمام يحل محل النار. أما الله نفسه فلم يظهر في النار و لم يظهر في الغمام. وإنما الذي كان يظهر هو "ملاك الله النائسب عنه" والملاك هو الذي كلم موسى نيابة عن الله على حبل طور سيناء لما حاءه بحسب الميقات. وفي الأصحاح الأربعين من السفر نفسه: "ثم غطى السحاب خيمة الاحتماع، وملأ محد الرب المسكن؛ فلم يقدر موسى أن يدخل إليه، وكان إذا ارتفع السحاب عن المسكن يتابع بنو إسرائيل سسفرهم، وإلا لزموا مكانهم إلى أن يرتفع. فسحاب الرب كان على المسكن نمارا، وكانت النار في السحاب ليلا، أمام عيون بني إسرائيل في جميع مراحل سفرهم" [حر ٤٠ : ٣٤ -٣٨].

وقد رأى النبي حزقيال مظهر بحد الرب وهو يغادر أورشليم عشية تدميرها. في الأصحاح العاشر. فلما تكلم عن بتر زمزم في رؤياه وعن مقاييس الكعبة البيت الحرام؛ بين أن بحد الله الجديد سيجيء من طريق الشرق، وصوته كصوت مياه غزيرة، والأرض تلألأت من محده "ودخل محسد الرب إلى الهيكل من الباب الشرقي. فحملني الروح ودخل بي إلى الدار الداخلية. فإذا بمحد السرب ملاً الهيكل" [خر ٤٣].

وفي الأيام الأخيرة لملك بني إسرائيل وشريعة التوراة؛ يظهر النبي المنتظر ويحل عليه مجسد الرب. وعلامة حلوله عليه: هو أنه يهلك الكافرين به من اليهود والأمم، شبه النار التي صاحبت ظهور المحد الأول في النار والغمام. فإشعياء يقول عن بحد مكة المكرمة: "قومي استنيري! فإن نورك قد واف. وبحد الرب اشرق عليك" [إش ٢٠:١] وفي الأيام الأحيرة. وهي بدء الأيام للنبي المنتظر يتم بحد الرب على الأمة الآتية. ذلك قول الله على لسان إشعياء: "قد حان أن أحشر جميع الأمسم والألسنة فيأتون ويرون بحدي" [إش ٢٠:١٨ مزمور ٩٧ على ١٤:١] وهذا هـو

الذي طلب موسى رؤيته بقوله :" أرني مجدك" الآتي؛ لأنه قد رأي مجده على سيناء حـــال تلقــــي الشريعة. وهو لا يطلب شيئاً قد رآه من قبل.

وتكلم إشعياء عن عبد الرب الآتي الذي سيبدأ به المجد الجديد [إش ٥٢ : ١٤] وقـــال : إن الله قال له: "أرني مجدك" فإنه يطلب الله قال له: "أنت عبدي؛ فإني بك أتمجد" [إش ٤٩ : ٣] فإذا قال موسى: "أربي مجدك" فإنه يطلب رؤية محمد رسول الله ﷺ الآتي بمجد غير مجده.

وقد تكلم داود في المزمور الثاني والستين على لسان محمد بظهر الغيب، ومن كلامه عنه لله تعالى :" خالقي هو، ومخلّصي<sup>(۱)</sup>، وملجأي؛ فلا أتزعزع. عند الله خلاصي ومحدي":

"إلى الله ترتاح نفسي،

ومنه وحده خلاصي.

حالقي هو ومخلصي.

وملحأي فلا أتزعزع.

إلى متى تمحمون جميعاً على إنسان مثلى لتهدموه؟

وما هو إلا حائط مائل،

أو كجدار يكاد ينهار. يتآمرون لإسقاطه عن مقامه،

ويجدون سرورا بكلام الكذب.

يباركونه بأفواههم علنا.

وفي قلوبهم يلعنونه.

إلى الله ترتاح نفسي، ومنه وحده رجائي.

خالقي هو مخلصي.

وملحأي فلا أتزعزع. عند الله خلاصي وبحدي،

عند الله خلاصي وبحدي، وفي عزة الله صحرتي ومحتماي.

<sup>(</sup>۱) ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوْسَى وَهَارُونَ الْفَرْقَانَ ﴾ الفرقان بالعبرية: هو الحلاص من أمم الكفر إذا عملوا بالتوراة، فيكون هو الفارق بين عهدين عهد الحق، وعهد الباطل الذي كان عليه عبّاد الأصنام. والله خلّصهم منهم بالحرب. مع موسى وهارون.

توكلوا عليه أيها الشعب، وافتحوا قلوبكم له، لانه ملحاً لنا كل حين. نفخة ريح بنو آدم. كالذباب بنو البشر. في الموازين تشيل كفتهم. في الموازين تشيل كفتهم. لا تتكلوا على الظلم، وبالاختلاس لا تكسبوا. وبالاختلاس لا تكسبوا. فلا تمل قلوبكم إليها. فلا تمل قلوبكم إليها. تكلم الله مرة ومرتين، فسمعت أن العزة لله، فسمعت أن العزة لله، وأن الرحمة لك يا رب، فتحازي الإنسان بحسب عمله" [مزمور ٢٢ ترجمة دار المشرق]

#### \* \* \*

وفي التوراة : أن "المحد" ميزة يتمتع بما الملك، فضلا عن غناء وسلطانه على بماء ملك. ولذلك أعطى الله لموسى سلطاناً مبيناً؛ لأنه هو صاحب المحد الأول. ذلك قوله في القرآن الكريم: ﴿ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكَتَابِ أَنْ تُنَوِّلُ عَلَيْهِمْ كَتَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلكَ فَقَالُوا يَسْأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذُهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمَهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْد مَا جَاءَتْهُمُ البَّيِّنَاتُ فَعَفُولُ عَنْ ذَلكَ وَآثَيْنَا مُوسَى سُلْطَاناً مُبِيناً ﴾ وقال عن ملك محمد كما قال عن ملك موسى ﴿ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً مُبِيناً ﴾

وقد حصّل سليمان من الله على "الغني والمحد، حتى أنه لا يكون رحل مثلسه في الملسوك" [ ١ ملوك ٣ : ٩ - ١٤ متى ٢ : ٦] وفي القرآن الكريم : ﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَتْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي إِلَّكَ أَلْتَ الْوَهَابُ ﴾ أي من بني إسرائيل. وقد أعطَى الله لمحمد ملكا كبيرا،

وتحقق فيه قول دانيال عنه: "وأعطى سلطانا وبحدا وملكا. حتى تعبده الشعوب من كل أمة ولسان، ويكون سلطانه سلطانا أبدياً لا يزول، وملكه لا يتعداه الزمن" [دا ٧ :١٤ رؤ ١١:١٥] لغو بُولُس في "أربى مجدك":

لما كان المراد من "أربي مجدك" مجد النبي الذي سيخلف موسى. وهو من بيني إسماعيك. افترض الله كأن سائلاً سأل: فلماذا يكون منهم وهم من نسل الجارية ونحن من نسل الحرة؟ وأحاب بقوله: " أتحتن على من أتحنن، وأرحم من أرحم" وهذا السؤال في موضعه؛ لأن الله أبارك في إسماعيل ب-وأخذ عليه العهد بالسير أمامه من قبل ولادة إسحق. ولكن بولس لم يعمل المقارنة بين إسماعيل وإسحق، وإنما عملها في ولدي إسحق وهما يعقوب وعيسو. وقال: إن الجد في بين إسماعيل وإسحق، وأن المجد الآتي هو في يسوع الذي يدعى المسيح "إلها مباركا" وهل إسرائيل لا يتعداهم إلى غيرهم، وأن المجد الآتي هو في يسوع الذي يدعى المسيح "إلها مباركا" وهل كان ليسوع الذي هو المسيح عيسى بن مريم مجد وسلطان وملك؟ لم يكن له مجد وسلطان وملك؟ لم يكن له مجد وسلطان وملك؟ لقوله :" مملكتي ليست من هذا العالم" [يو ١٨ : ٣٦] فقول موسى لله: "أربي مجدك" لا يدل على يسوع كما يقول بولس.

## ونص كلامه:

"وأني أتمنى لو كنت أنا ذاتي محروما. ومنفصلا عن المسيح في سبيل إخوتي بسيني قـــومي في الجسد. هم بنو إسرائيل الذي حعلهم الله أبناءه، ولهم المجد والعهود والشريعة والعبادة والوعـــود، ومنهم كان الآباء. وحاء المسيح في الجسد، وهو الكائن على كل شيء إلها مباركا إلى الأبد. آمين.

ولا أقول إن وعد الله حاب. فما كل بني إسرائيل هم إسرائيل، ولا كل الذين من نسل إبراهيم هم أبناء إبراهيم. قال الله لإبراهيم: "بإسحق يكون لك نسل" فما أبناء الجسد هم أبناء الله، بل أبناء الوعد هم الذين يحسبهم الله نسل إبراهيم. فكلام الوعد هو هذا: "سأعود في مثل هذا الوقت، ويكون لسارة ابن"

وما هذا كل شيء، بل إن رفقة حبلت من رجل واحد، من أبينا إسحق، وقبـــل أن يولــــد الصبيان ويعملا خيرا أو شرا، وليتم ما اختاره الله بتدبيره القائم على دعوته. لا على الأعمال، قال الله لرفقة: "الأكبر يستعبده الأصغر" على ما ورد في الكتاب: "أحببت يعقوب وأبغضت عيسو"

فماذا نقول؟ أيكون عند الله ظلم؟ كلا. قال الله لموسى: "أرحم من أرحم، وأشفق على من أشفق" فالأمر لا يعود إلى إرادة الإنسان ولا إلى سعيه، بل إلى رحمة الله وحدها. ففي الكتاب قال الله لفرعون: "رفعتك لأظهر فيك قدرتي ويدعو الناس باسمي في الأرض كلها". فهو إذاً يرحم من يشاء ويُقسى قلب من يشاء" [رومية ٩]

#### البيان:

نقراً في [خر ٤ : ٢١] أن (الله) قسّى قلب فرعون. أما في [خر ٨ : ١٥] فنقراً أن (فرعون) هو الذي أغلظ قلبه، وفي [خر ٧ : ١٣] نقراً أن قلب فرعون تقسى دون أية إشارة لمن كـــان وراء هذه الحالة الأخيرة، فرعون نفسه، أم أن الله هو الذي قساه.

# ونرجع إلى الكلام في "أربي مجدك" ونقول:

إن مفسري التوراة من المسيحيين عاحزون عن تفسير "أربي محدك" ففي تفسير الكتاب المقدس لحماعة من اللاهوتيين برئاسة فرنسيس دافيدسن ما نصه:

"أربي بحدك" (١٨) تشجع موسى إذ أحاب الله ملتمسه بلطفه وإحسانه، فطلب ما لم يتجاسر أحد أن يسأله من قبل، إذ طلب أن يرى محد الله "حودتي" (١٩) يعلن الله مجده للناس عن طريق حودته، ولكن ذلك الإعلان الذي أظهر لموسى؛ ما كان لنا أن نفهمه وندركه، نحن الذين لم نبصره، فقد كان إعلاناً مباشراً عن حُودَة الله وإحسانه، لم تحجبه الحدود الأرضية العادية" أ.ه...

وبعض المفسرين منهم قالوا: إن المراد بصاحب الجحد الذي يريد موسى أن يراه هو "رسسول مرسل من السماء" ولكنه بشر. ومن المحتمل أنه هو يشوع بن نون. ففي التفسير الحديث للكتاب المقدس — الصادر عن دار الثقافة المسيحية بالقاهرة:

حاء في تفسير " وأنت لم تعرفني من ترسل معي " [خر ٣٣ : ١٢] ما نصه:

#### (۱۲-۱۲) حضور وسط شعبه

## ١٧ - ٢٣ . الصلاة من أجل رؤية الله

10 - أربي مجدك: لقد استجاب الله بسرعة لرجاء حضوره الإلهي المستمر مع إسرائيل. والآن يصلي موسى من أحل أن يرى مجد الرب (حرفيا يعني مقام) وهي صلاة لرؤية الله، كما هو. لكن هذا المعنى تكون رؤيته أمراً مستحيلا. فالإنسان لا يستطيع أن يسرى الله (الآية ٢٠) وفي لغة تصويرية نابضة، تقول هذه الفقرة: إن الإنسان لا يرى إلا مسار الله [حر ٣٣: ٢٢] وهكذا يعرف الله من خلال أعماله السابقة. أما الله، كما هو، في حقيقته غير المدركة، فهذا ما لا نستطيع أن نعرفه أو نفهمه.

وما من تعارض بين هذا وما حاء في [خر ٢٤ : ١٠] حيث رأى الشيوخ إلـــه إســـرائيل (بالمقارنة مع تك ٣٠ : ٣٠) . فكل ما رأوه كان "شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف، الــــذي كان" تحت قدميه: وكل ما رآه إشعياء كان "أذياله تملأ الهيكل" [إش ٢ : ١]

19 - وأنادي باسم الرب<sup>(۱)</sup>قدامك: فإعلان الله سيكون في "اسمه" – أي طبيعتــه – وعــن طريق أعماله للإنسان. وتعرف طبيعة الله هنا، على أنها "صلاحه" وقيــل عنــه أيضــا "النعمــة" و"الرحمة" ويقول "درايفر Driver " بحق، إن موضوع نعمة الله ورحمتــه إســرائيل الشــعب الخاطئ. وبدون المحبة والرحمة الإلهية لهلكت إسرائيل تماماً.

-وأتراءف على من أتراءف: وفي [رو ٩ : ١٥] اقتبست هذه الآية، للإشـــارة إلى ســـيادة الرب. ولا تستطيع إسرائيل سوى أن تتعجب من أنها اختيرت، لتكون موضع رحمة الرب، لأنها لا تستطيع أن تشرح ذلك بأي اصطلاحات بشرية.

ويشير المفسرون إلى أن المصطلح العبري الذي استعمل هنا لا يتضمن أي قــول اعتبــاطي مفاحئ من قبل الرب، كما قد يظهر في بعض الترجمات. إنما بكل بساطة، تلفت النظر إلى حقيقة أن صفات الرب، قد تظهر في أحداث تاريخية معينة واضحة، دون الدحول في تفصيلات أحــرى ..." أ.هــ

#### \* \* \*

#### تجديد العهد:

لما خرج بنو إسرائيل من مصر مع موسى التَّلِيْكُنُ واتجهوا نحو حبل طور ســيناء وأراد الله أن يترل التوراة. قال لبني إسرائيل :" إن سمعتم كلامي وحفظتم عهدي فإنكم تكونون شعبي الخـــاص بين جميع الشعوب" وأحابوا كلهم: "جميع ما تكلم به الرب؛ نعمل به"

فلما وافقوا أنزل جملة من أحكام التوراة منها: الوصايا العشر وبناء المذابح (أي بناء المساحد) ومعاملة العبيد، وأحكام القتل والضرب والسرقة، والتعويض عن العطل والضرر، وأحكام في الأخلاق والدين، والعدل ومعاملة العدو، وحكم السنة السابق واليوم السابع والأعياد الكبرى.

ثم أبرم العهد معهم، وبنى موسى مذبحا في أسفل الجبل، ورش عليه الدم، وتلا عليهم كتاب العهد وقالوا: "كل ما تكلم الرب به؛ نعمله ونأتمر به"

<sup>(</sup>١) يطلق على النبي الآني مثل يوسف لقب "اسم الرب" لأنه سيأتي باسم الرب لا باسم إله آخر. والنص على النبي الأمي الآتي يوضح أن النبي سيأتي باسم الرب.

فلما قال موسى بعد ذلك لله تعالى: "أرني بحدك" قال له بعدما أراه إياه: "ها أنا أقطع عهدا" فلمن هذا العهد الجديد؟ إن العهد الأول كان لترول التوراة، وقد نزلت. فهل العهد الثاني بحديد للعهد الأول. أم أنه عهد أن يؤمنوا بالنبي الآتي الذي رأى مجده موسى؟

من المؤكد أنه عهد للإيمان بالنبي الآتي الذي رأى مجده موسى. ولكن المحرف وضعه موهما أنه لأحكام تشريعية هي:

ومما يدل على أن هذا العهد لمحمد رسول الله ﷺ الذي قال عنه موسى لله:" أرني محسدك": أن التوراة تذكر عهدين اثنين لا ثالث لهما: وهما العهد الذي بموجبه نزلت التوراة، وعمل موسسى طقوس دم له. والعهد الذي أحذه في نماية حياته. إذ وقف ستة من الأسباط على حبل، وستة على حبل آخر. وفي نمايته يقول: "هذه هي كلمات العهد، الذي أمر الرب موسى أن يقطعه مع بسني إسرائيل في أرض موآب، فضلا عن العهد الذي قطعه معهم في حوريب" [تثنية ٢٩] ولهذا اختلف مفسرو التوراة في هذا العهد.

ففي التفسير الحديث ما نصه:

"تجديد العهد ( ٣٤ : ١ - ٣٥)

يغطي هذا الأصحاح إعطاء اللوحين الجديدين، وإعلان اسم الله، وقطع العهد، وتستجيل المطاليب الناجمة عن العهد. وينتهي الأصحاح فعلا بملحق يصف، بلغة ملفتة للنظر، التأثير الذي ظهر على موسى من اتصاله الوثيق بالرب.

إن هذه الفقرة تثير بعض المشكلات، فبعض الباحثين يعتقدون أن الموضوع أبعد ما يكون عن تجديد عهد كان مبرماً من قبل – الأمر الذي أصبحت الحاجة تدعو إليه بعد أن نقضت إسرائيل العهد – بل هو في الواقع سرد آخر لنفس الأحداث السابقة. فإذا ما اعتبروا الأحداث الأولى

[خر ۱۹–۲۶] قائمة على المصدر  $(E)^{(1)}$  فإنحم يعتبرون هذه أحداثاً تقوم على أسساس المصدر  $(J)^{(7)}$  ولكن كل من الآية (1) هنا وسفر التثنية (1) 10 تصر على أن الموضوع بالفعل هو تجديد

<sup>(1)</sup> المصدر (E) يشير إلى الكتابات الإلوهيمية.

<sup>(</sup>٢) المصدر (J) أي المصادر اليهودية (الو)

للعهد الأصلي. ومفهوم "التجديد" هذا، قد فسر سبب التكرار الكثير، في الأفكار، إن لم يكن في الكلمات (مثلا في الظهور الإلهي في الآيات من (٥-٧).

وشروط العهد في الآيات (١٢-٢٥)، وأولها مماثلة للإعلان الإلهي المبكر لموسسى والتانيسة بالطبع لها أمثلة كثيرة في "كتاب العهد" (الأصحاحات ٢٠-٣٣) وأنه لأمر غريب إلى حد ما، ألا نقتبس "الكلمات العشر" في الآية (١٠) كما في (خروج ١٩) والتنية (٦) ومع ذلك فالآية ٢٨ بكل تأكيد تفترض وحودها، ولقد رأينا أن الالتباس نفسه موحود في (حسر ٢٠-٢٣) فيمسا إذا كانت شروط العهد هي "الكلمات العشر" أم "كتاب العهد" كله.

وإذا ما نظر إلى كتاب العهد، على أنه إسهاب وتفسير "للكلمات العشر" لا يكون هناك تناقض. فشروط العهد هي الإعلان، عن الله والإنسان، أكثر منها سلسلة محدودة من الالتزامات القانونية، ومن المحتمل أنه منذ البداية، كانت هناك صياغات قصيرة متعددة أو مجموعات من شريعة العهد هذه، و لم يعتبر بأي شكل متعارضة مع بعضها، وهذا يجنبنا محاولة استخراج ما يسمى بالوصايا العشر الطقسية، من (حر ٣٤ ـ ١١ - ٢٦) وهي (أساس العهد الذي حدد، حر ٣٤ ـ ٢٧: ٣٤) بصفته مماثلاً، أو على الأقل، كمنافس لما يسمى بالوصايا العشر الأخلاقية، الواردة في (حر ١٩) وتنية (٦) وأما المثال الحقيقي فهو (حر ٢٣) ولقد أحاد (نوث) بالنسبة لهذا الموضوع، فقد أشار إلى أن مجموعتين من القوانين، قد تظهران اختلافاً في الاتجاه، بيد ألهما لا تظهران تعارضا لاهوتياً أساسياً من أية ناحية، بنفس القدر الذي لا تتعارض فيه الوصايا العشر الواردة في الأصحاح (٢٠) مع كتاب العهد الوارد في الأصحاحات من (٢٠ – ٢٣) وعلى كل حال، إن افترضنا أن الكلمات العشر متضمنة في هذا النص ولو ألها غير موضحة؛ فلا تنشأ مشكلة" أ.هـ..

# "أرين بحدك" في القرآن الكريم: اعلم أولا:

أن التعبير بندم الرب وتأسفه وغيظه. لا يراد به ظاهر اللفظ. وإنما يراد به: أن الله يكلم بني إسرائيل عن نفسه بلسان بني آدم؛ ليقدروا على تصور ذاته. وذلك لأن في التوراة: "ليس مثل الله" [تث ٣٣ : ٢٦] وفي التفسير للتوراة ما نصه:

"٢٤ –فندم الرب: وهذا وصف بلغتنا البشرية، والمعنى لا يقصد به، أن الله غيّر رأيه، أو أنه ندم على شيء يقصد عمله"

## وفي تفسير اللاهوتيين:

"أتراءف" (١٩) لقد اقتبس بولس هذه الكلمة في رو ١٥:٩ كمثل على أن الخلاص بالنعمة فقط دون استحقاق من الإنسان أو عدم استحقاق منه. ولقد قال هرتز Hertz في شرح هذه الآية: "إن الله يرحم أولئك الذين يستحقون الرحمة" وهو تفسير يدعو إلى الدهشة والاستغراب (١٠). "وجهي" (٢٠) إن العين البشرية لا يمكنها أن تشاهد حوهر الله، ولا يستطيع العقل الفاني أن يحتمل نور مجد الله المكشوف ولا شك أن كلمات يعقوب (٢٠) الواردة في تك ٣٠: العقل الفاني أن يحتمل نور مجد الله المكشوف ولا شك أن كلمات يعقوب (٢٠) الواردة في تك ٣٠:

وفي القرآن الكريم : ﴿ وَاحْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقَاتِنَا فَلَمّا أَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شَنْتَ أَهْلَكُتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلَكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مَنَا إِنْ هِيَ إِلّا فَتَنَبُكَ تُصَلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ وَلَيْتَ فَاغْفَرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَلْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ \* وَاكْتُبْ لَنَا فِسِعَتْ هَذِهِ الدُّلِيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هَدُلا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِ وَسَعَتْ كُلَّ شَيْء فَسَأَكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالذِينَ هُمْ بِآيَاتَنَا يُؤْمِنُ اللّهِ وَرَحْمَتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْء فَسَأَكُتُبُهَا لَلْذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالذِينَ هُمْ بِآيَاتَنَا يُؤْمِنُ اللّهُ مُلَمُّمُ بِاللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُ النّبَي الْأَمْقِي الْآخِرَةُ وَالْلَابِينَ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهِ إِيْكُمْ جَمِيعاً الذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا اللّهِ إِلَّ هُو مُنْ اللّهِ وَكَلْمَاتِ وَالْمُولُ اللّهِ وَرَسُولُ اللّهِ إِللّهِ وَكَلْمَالُولُ اللّهِ وَكَلْمَاتُ اللّهِ وَكَلْمَالُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالُهُ وَلَاكُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَالًا اللّهُ وَلَاللّهُ وَكُلْمَالُ اللّهُ وَكُلْمَاتِ وَالْمُولُ اللّهِ وَكُلْمَالًا اللّهِ وَكَلْمَالُولُ اللّهِ وَكَلْمَاتُ اللّهُ وَكُلْمَاتُ اللّه وَكَلْمَاتِهُ وَاللّهُ وَكُلْمَاتِهُ وَالْبُعُولُ اللّهِ وَكُلْمَاتِهُ وَاللّهُ وَكُلْمَاتِهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَلَالُولُ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ وَكُلْمَاتِهُ وَاللّهُ وَلَالُولُ اللّهُ وَلَالُولُ اللّهُ وَلَيْعُوا اللّهُ وَلَاللّهُ وَكُلْمَاتُهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَكُلْمَاتُهُ وَاللّهُ وَلَاللَهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللْهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالُولُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللهُ وَلَاللّهُ وَلِللللللللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَاللّهُ وَلَالْكُ اللّهُ الللهُ وَلَاللهُ وَلَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالِلْهُ وَلَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللهُ وَلَاللهُ وَلَال

يخبر عن ألهم عبدوا عجلا من لحم ودم وموسى على حبل طور سيناء. وهذا يدل على ألهم نقضوا العهد. ولذلك قال الله لموسى: "رأيتُ هؤلاء الشعب. فإذا هم شعب قساة الرقـــاب. والآن دع غضبي يشتد عليهم؛ فأفنيهم، وأجعلك أنت أمة عظيمة. فتضرع موسى إلى الرب إلهه وقال: يا رب لماذا يشتد غضبك على شعبك الذين أحرجتهم من أرض مصر بقوة عظيمة، ويد قديرة؟ أفلا

<sup>(</sup>۱) وجه الدهشة والاستغراب: هُو أن المسيحيين يعتقدون أن المسيح قد غفر لهم ذنوهم. وهرتز هنا يقول: يرحم الله من يستحق الرحمة بعمله لا بغفران الذنوب.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> يعنون ما في الأصحاح الثاني والثلاثين وهو صراع يعقوب مع الله. وقوله: "لأني رأيت الله وحها إلى وحه" وقولهم هذا أخذوه مسن سفر هوشع فإن فيه أن المصارع ليعقوب كان ملاكا من ملائكة الله [هوشع ١٢ ٣-٣] " في البطن قبص بعقب أخيه، وبقوته جاهد مع الله. جاهد مع الملاك وغلب. بكى واسترحمه . وجده في بيت إيل. وهناك تكلم معنا"

يقول المصريون. إن إلههم أخرجهم من هنا بسوء نية؛ ليقتلهم في الجبال، ويفنيهم عن وجه الأرض؟ إرجع عن شدة غضبك، وعُد عن الإساءة إلى شعبك، واذكر إبراهيم وإسحق ويعقوب عبيدك، الذين أقسمت لهم بذاتك وقلت لهم: إني أكثر نسلكم كنجوم السماء، وأعطيكم جميسع هذه الأرض. فعاد الرب عن السوء الذي قال إنه سيترله بشعبه" [حر ٣٢: ٩-]

وبعدما استجاب الله لموسى. قال له موسى: "أرني مجدك" فأعلن له اسمه :"الرب" وقال له :"الرب الرب الرب إله رحيم حنون، بطئ عن الغضب وكثير المراحم والوفاء. يحفظ الرحمـــة لألـــوف الأحيال، ويغفر الإثم والمعصية والخطيئة. لا يبرئ الأثيم"

#### ويتبين من هذا:

أن موسى طلب الغفران والرحمة. وأن الله رد على طلبه بقوله:

أ- إنه لا يُبرئ الأثيم ب-وإن رحمته سيكتبها لشعب النبي الأمي الآتي.

وشعبه سيكون مكونا من ١-المختارين من اليهود الذين يتقون ويؤتون الزكاة ... الح ٢-ومن بني إسماعيل الذين حاء عنهم في صلاة موسى :"واذكر إبراهيم وإسحق..." الح؛ لأن الله قد استحاب دعاء إبراهيم في إسماعيل "وأما إسماعيل قد سمعت لك فيه .." الح ووعده بإرث الأرض. فلما قال موسى لله: "اذكر إبراهيم .. إلح. وإسماعيل سيرت في إبراهيم من محمد. قال الله له: إن رحمتي وسعت كل شيء. والتائب من اليهود له حظ فيها. ولكنني سأكتبها للشعب الآتي. ألسيس اسماعيل وارثاً في أبيه؟ "لأنه بإسحق يُدعى لك نسل، وابن الجارية أيضا سأحعله أمة؛ لأنه نسلك" [تك ٢١ : ٢١ - ٣]

ومن ذلك كله يتبين: صدق برنابا فيما رواه عن المسيح وهو أن موسى طلب رؤية السنبي الذي سيخلفه بقوله "أربي مجدك"

# وفي التوراة مكتوب عنه :

"يُقيم لكم الرب إلهكم نبيا من بينكم، من إخوتكم بني قومكم مثلي، فاسمعوا له. طلبتم من الرب إلهكم في حوريب يوم احتماعكم هناك أن لا يعود يسمعكم صوته ويسريكم تلك النار العظيمة ثانية لئلا تموتوا. فقال لي الرب: أحسنوا في ما قالوا. سأقيم لهم نبيا من بين إخوتهم مثلك وألقي كلامي في فمه، فينقل إليهم جميع ما أكلمه به. وكل من لا يسمع كلامي الذي يتكلم به باسمي؛ أحاسبه عليه (1). وأي نبيّ تكلّم باسمي كلاما زائداً لم آمره به، أو تكلم باسم آلهة أحسرى،

<sup>(1)</sup> في ترجمة: "ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي؛ تُباد من الشعب" [أعمال ٣]

فحزاؤه القتل.وإن قلتم في قلوبكم: كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به السرب؟ فسأحيبكم: أن النبي الذي تكلم باسم الرب و لم يحدث كلامه بصدق؛ فلذلك الكلام لم يتكلم به الرب، بسل زاد فيه النبي على الحقيقة. فلا تخافوا منه" [تثنية ١٨]

# وفي الإنجيل مكتوب عنه:

### شهادة يوحنا المعمدان

[متى ٣ : ١ – ١ ، مرقس ١: ٢ – ٨ ، لوقا ٣ : ١٥ – ١٧]

"هذه شهادة يوحنا، حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه: من أنت"؟ فاعترف وما أنكر، اعترف قال: ما أنا المسيح. فقالوا: "من أنت إذاً؟ هل أنت إيليا؟" قال: ولا إيليا. قالوا: هل أنت النبي؟ أحاب: لا. فقالوا له: من أنت، فنحمل إلى الذين أرسلونا؟ ماذا تقول عن نفسك؟ قال: أنا، كما قال النبي إشعياء: "صوت صارخ في البرية: قوّمسوا طريق السرب" [يوحنا ۱]

ومن هذه الشهادة يتبين أن هذا النبي الأمي، لم يكن قد ظهر حتى عصـــر يحــيى وعيســـى عليهما السلام.

وقول موسى لله: (وَاكْتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ اللَّنْيَا حَسنَةٌ) هو لامتداد شريعته إلى أن ياتي النبي الذي سيخلفه. ومدة شريعته فيها ملك لليهود على الأمم وتمتع بخبرات الأراضي التي سيفتحونها وقوله (وَفِي الْآخِرَةِ) اكتب لنا أيضا حسنة يعني به: في مدة الشريعة الآتية مسع السنبي السذي سيخلفني. وهي آخرة بالنسبة للتوراة التي هي أولى. أكتب لنا فيها أيضا حسنة. وذلك بمداية بسني إسرائيل للدحول فيها. وطلبي هذا بسبب (إنَّا هُدْنَا إلَيْكَ) أي كل إنسسان اهتدى، وتساب واستغفر. وندم الذين عبدوا العجل عن عبادته. ورد الله عليه بقوله: (عَذَابِي أصيبُ به مَنْ أشاءُ) وسأكتبه في آخرة أيام اليهود؛ لليهود الذين يكفرون بالنبي الآتي كما أن (وَرَحْمَتِي) (فَسَأَكُتُبُهَا وَسَاكَتُهُ مَكْتُوبًا عَنْدَهُمْ في التَّوْرَاةَ وَالْمُذِينَ لَهُمْ بِآياتِنَا يُؤْمِنُونَ \* اللّذينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأَمِيَّ اللّذِي يَجَدُونَهُ مَكْتُوبًا عَنْدَهُمْ في التَّوْرَاةَ وَالْمُذِيلَ ﴾

## تعليقات على إنجيل الديداكي

- - ٢- تحب الله خالقك انظر تثنية ٦ :٥ وسيراخ ٧ : ٣٠ ومتى ٢٢ : ٣٧.
- ٣٠ : ١٢ مسرقس ٢٢ : ٣٩ ومستى ٢٢ : ٣٩ مسرقس ٢١ : ٣٠ مسرقس ٢٠ : ٣٠ مسرقس ٢٠ : ٣٠ مسرقس ٢٠ : ٣٠ ٣٠.
- ٤ وكل ما لا تريد أن يُفعل بك؛ لا تفعله أنت أيضا بآخر طوبيا ٤ : ١٥ ومتى ٧ : ١٢ ولوقا
   ٣١ : ٣٠.
- ٥- عبارة "صوموا؛ لأجل مضطهديكم" نظيرها في إنجيل متى ٥ : ٤٤ ولوقا ٦ : ٢٨ وبرنابا ٨ : ٢١ " أحبوا أعداءكم. باركوا لاعنيكم. أحسنوا مبغضيكم. وصلوا لأجل الذين يسسيئون إلسيكم ويطردونكم" -- "أحبوا أعداءكم. أحسنوا إلى مبغضيكم . باركوا لاعنيكم. وصلوا لأجل السذين يسيئون إليكم" يقول الراهب القبطي: إن جملة "صوموا لأجل مضطهديكم" غير معروفة الأصل. ربما كانت تعنى الصوم الأسبوعي من أجل اليهود.
- ٦- "أليس الأمم تعمل هكذا. يحبون الذين يحبونهم؟" هذا يدل على معرفة المسيح بأحوال الأمــم
   الذين يكتب إليهم.
- ٧- من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر متى ٥ ٣٩ لوقا ٦ –٢٩ برنابا ١٨ : ١٩.
  - ٨- كل من سألك فأعطه ولا تطالبه- متى ٥ : ٤٢ ولوقا ٦ : ٣٠ وبرنابا ٣٦ : ١٣.
- ٩- طوبى لمن يعطى حسب الوصية. أي يدفع زكاته بحسب التوراة لقوله: بلا لوم. أي غير مدنب.
   ١٠- لا يكن كلامك كذبا ولا باطلا في معناها: "لأن الله لا يحب أولئك السذين يكرمون بشفاهم" [بر ٣٦ : ٢٦] "الحق أقول لكم: إنه لا كلمة أو لا فكر من الباطل؛ لا يجازي عليه في ذلك اليوم الرهيب" [بر ٥٧ : ١٣]
- 11- لا تبغض أحدا، بل وبخ بعضا. يقول الراهب القبطي: أما تعبير وبخ بعضا فليس لسه نظسير سوى في نص الديداكي. وهي عبارة ذات أهمية تاريخية من حيث إنشائها الفريد. والرد عليه: هسو أن عبارة التوبيخ وردت في إنجيل برنابا "إذا كنت أفعل الإثم؛ وبخوني: يحببكم الله؛ لأنكم تكونون عاملين بحسب إرادته" [بر ٢٠٨]
  - ١٢ الديداكي ٤:٤ و١٠ و ١١ "لا ترفع يدك عن ابنك ... إلخ"

يقول الراهب القبطي: "الجزء من الديداكي ٤ : ٩ - ١١ يقدم لنا قائمة من الواحبات البيتية، تحض كلها على مخالفة الله، وإن الصلة العجيبة بين هذا الجزء من الديداكي وبين كولــوس ٢٢: ٣ -٤: ١ وأفسس ٢ : ٤ - ٩ هي صلة تثير الدهشة حقا؛ لأنما تفترض وحود مصدر يهودي شائع. هــو أصل هذه الثلاثة نصوص".

١٢ - ديداكي ٥ : ١ والشهوة. في بعض الكتب القديمة والشهوة التي بخلاف الناموس. ومعنى هذا:
 أن الديداكي وثيقة قديمة من قبل أن يتفق النصارى على إلغاء الناموس في مجمع نيقية.

12- ديداكي V, Rordorf, Voobus في مؤلفهما المعمودية W, Rordorf, Voobus في مؤلفهما المعمودية بحسب الديداكي: إنه لمن العجب حقا أن هذا الفصل من الديداكي لا يشير بأي إشارة إلى طقوس ححد الشيطان ووضع اليد قبل المعمودية نفسها. وهذا يدل على أن الديداكي مكتوب قبل تحريف النصرانية. حاصة وأنما بماء حار لا بالتغطيس ولا بالرش بالماء.

٥١- ديداكي ٧: ٤ "قبل المعمودية ليصم المعمِّد" لا يبين من هو؟ هل هو الأسقف؟ هـل هـو رئيس الجماعة؟ هل هو أي داع بدعوة المسيح؟ إن يوحنا في الأصحاح الرابع يقول: إن تلاميل المسيح كانوا يعمدون. وهذا يدل على أن الديداكي إنجيل قديم لأن إغناطيوس وضح أنه الأسقف. ٢١- في الديداكي ٨:١ أن اليهود يصومون الاثنين والخميس من كل أسبوع. والمسيح يقول لأتباعه صوموا الأربعاء ويوم الجمعة لأن فيه استعداد للسبت. وهذا يدل على قدم الديداكي؛ فيان النصارى لهم أصوام كثيرة من بعد التحريف.

١٧- الديداكي ٩:٦ البدء بتلاوة الدعاء قبل الشرب من الكأس: يوافق التقليد اليهودي.

۱۸ - الديداكي ۱۰ : ٦ "لتأت النعمة، وليمض هذا العالم" في الأصل : "ليأت الرب" بدل "لتأت النعمة" وقوله وليمض هذا العالم. يعني به عالم شريعة التوراة، ومجيء الرب وهو السيد الآتي إلى العالم يدل على أن النعمة هي شريعة النبي الأمي الآتي وهو محمد رسول الله على . وفي القرآن عن هذا : ﴿ وَأَتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتَى ﴾ .

"وقال أيضا لتلاميذه كان إنسان غني له وكيل فوشى به إليه بأنه يبذر أمواله. فدعاه وقال له ما هذا الذي أسمع عنك. أعط حساب وكالتك لأنك لا تقدر أن تكون وكيلا بعد. فقال الوكيل في نفسه ماذا أفعل. لأن سيدي يأخذ من الوكالة . لست أستطيع أن أنقب وأستحى أن استعطى. قد علمت

ماذا أفعل حتى إذا عزلت عن الوكالة يقبلوني في بيوتهم. فدعا كل واحد من مديوني سيده وقال للأول كم عليك لسيدي. فقال مائة بث زيت. فقال له خذ صكك واحلس عاحلا واكتب محسين. ثم قال للأخر وأنت كم عليك. فقال مائة كر قمح. فقال له خذ صكك واكتب محسانين. فممدح السيد وكيل الظلم إذ بحكمة فعل. لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في حيلهم. وأنا أقول لكم اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية. الأمين في القليل أمين ايضا في الكثير. والظالم في القليل ظالم أيضاً في الكثير. فإن لم تكونوا أمناء في مسال الظلم فمن يأتمنكم على الحق. وإن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير فمن يعطيكم ما هو لكم. لا يقدر خادم أن يخدم سيدين. لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر أو يلازم الواحد ويحتقر الآخسر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال" [لوقا ١٦ : ١ - ٣]

.٧- "أوصنا لإله داود" [ديداكي ١٠: ٦] في ترجمة قديمة "أوصنا لبيت داود" ومعناها: الترحيب بسيد داود، الذي هو النبي الأمي الآتي إلى العالم، المعروف بالمسيا أو المسيح. وهو محمد الشيخ كما في المزمور ١١٠: "قال الرب لسيدي" والسيد يأتي بمعنى الإله "أنا قلت أنكم آلهة" أي سادة " أنا حعلتك إلها لفرعون" أي سيدا. والنبي محمد الشي يطلق عليه – عندهم – ابن داود. لأن ابسن داود لقب من ألقاب المسيا. وحاءت "لإله داود" في ترجمة "لأبن داود" فيكون الترحيب في "أوصنا لإله داود" ترحيبا بالنبي الأمي الله ويكون "لابن داود" بنفس معنى" لبيت داود"

٢١ - "من كان طاهرا فليتقدم، ومن لم يكن كذلك فليتب" بدل على أن الجماعات المكتوب لها الديداكي فيها يهود لم يتوبوا بعد، وفيها يهود قد تطهروا بالمعمودية. أي قبلوا محمد الله وهذا يوافق دعوة المسيح لليهود وهي: "توبوا؛ فإنه قد اقترب ملكوت السموات"

٢٢ - "أما الأنبياء فدعوهم يشكرون بقدر ما يريدون" معناه عدم التقيد بنصوص الصلوات. بـــل معناها. وهذا موافق لقول المسيح في الأناجيل المعترف بها: "فصلوا أنتم هكذا" و لم يلزمهم بالنص. بل بما يشابحه. ويقول المترجم: " في الجماعة المسيحية الأولى تمتع الأنبياء - أي العلمـــاء - بميـــزة الصلوات الليتروجية الحرة كما يشاءون" وهذا يدل على أن إنجيل الديداكي قديم.

٣٣ – "عندما يمضى الرسول؛ فلا يأحذ شيئاً سوى حبر إلى أن يدرك مبيتا" هذه العبارة تدل على قدم الديداكي؛ لأن في الأناجيل ألهم لا يهتمون بطعام الغد. ومن المحطوطات المكتشفة في منطقـــة "نجع حمادي" بمصر. مخطوط (cod Vi.G) يحمل اسم "أعمال بطرس والاثنى عشـــر رســولا" يسمح للرسل أن يهتموا بطعام الغد.

٢٤ - مما يدل على أن الديداكي مكتوب من قبل انفصال المسيحية عن اليهودية: أن المسيح يقول:
 "لذلك تأخذ كل باكورة نتاج المعصرة والبيدر والبقر. وأيضا: الغنم. وتعطى الباكورة للأنبياء؛
 لأنهم رؤساء كهنتكم" [ديداكي ٣: ١٣] وفي شريعة التوراة أن هذا النتاج يعطى للعلماء اللاويين
 المعلمين للشريعة [تثنية ١٨ :٤ وتغطية أول حنطتك وحمرك ...]

المعلمين السريعة إسيه ١٨٠ . ع و تعطيه اون حصل و حمرت . . . ]

- ٢٥ - "أقيموا لكم إذاً أساقفة" الأساقفة في كتاب الرسولية "قسوسا" فالكلمسة "أساقفة" تعين الرب. "قسوسا" ممتازين ؛ لأن الأسقف أعلى درجة من القس. ولذلك قال: "وشمامسة حديرين بالرب. رحالا ودعاء" وفي الرسولية : "محبين للحق" وهذا يدل على أن إنحيل الديداكي قديم. والقرآن يدل على ذلك في هذا الموضوع . فإنه قسال: (لَتَجدَنَّ أَشَدُ النَّاسِ عَدَاوَةً لللَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَاللَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَسودَةً لللَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَاللَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَسودَةً لللَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَاللَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَسودَةً لللَّذِينَ آمَنُوا اللَّيْعَ فَيْنَهُمْ قَسِيسينَ وَرُهْبَاناً وَآلَهُمْ لا يَسْتَكُبُرُونَ \* وَإِذَا سَمعُوا مَنَ الدَّعْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ا

وقسم الله أهل الكتاب في أمر محمد ﴿ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ فإهم اليهود والمسيحيون والنصارى. فأما اليهود والمسيحيون المعبر عنهم بـ ﴿ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ فإهم أشد عداوة للمسلمين. وفي سورة التوبة: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسيحُ ابْنُ اللّه ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِالْمُواهِمْ وَرُهُبَائِهُمْ أَرْبَاباً يُضاهِنُونَ قَوْلُ اللّهِ وَالْمَسيحُ ابْنُ مَرَيّهُ وَمَا أُمرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا إِلَها وَاحِداً لا إِلَه إِلّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا مِنْ دُونِ اللّهِ وَالْمَسيحَ ابْنَ مَرَيّهُ وَمَا أُمرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا إِلَها وَاحِداً لا إِلَه إِلّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ والمسيحيون: هم الذين حرفوا دعوة عيسى التَّيْخُ وأنكروا نبوءة محمد ﷺ كما ينكر اليهود، وسرقوا نبوءات التوراة والإنجيل عن محمد ووضعوها على عيسى في مجينه الثاني، المتزامن مع يوم القيامة. وتكلم عن النصارى بصبغة الماضي فقال : ﴿ قَالُوا ﴾ والحاضرون منهم زمن محمد ﷺ يوم القيامة. وتكلم عن النصارى بصبغة الماضي فقال : ﴿ قَالُوا ﴾ والحاضرون منهم زمن محمد ﷺ يعوا منه ما أنزل الله عليه، وعرفوا الحق واتبعوه فصاروا في عداد المسلمين. وبقى من أهل الكتاب إلى هذا الزمان من ينكر محمدا ﷺ.

وطلبوا من الله أن يكتبهم من الشاهدين بنبوءة محمد الله كما قال المسيح: "ومتى حاء المعزى الذي سأرسله أنا إليكم من الآب. روح الحق، الذي من عند الآب ينبثق؛ فهو يشهد لي، وتشهدون أنتم أيضا؛ لأنكم معي من الابتداء" [يو ٢٥: ٢٦ -٢٧]

77 - اقيموا لكم إذاً أساقفة وشمامسة حديرين بالرب. رحالا ودعاء. غير محبين للمال، صادقين، قد اختبروا؛ لأنهم يخدمونهم خدمة الأنبياء والمعلمين. فلا تحتقروهم؛ لأنهم هم المكرمون بينكم، مع الأنبياء والمعلمين " ١٥ : ١٥ . ٢-١.

يقول الراهب القبطي: إن هذا النص يشير إلى زمن مبكر من تاريخ الكنيسة كمرحلة انتقالية من عدام غير عاديين إلى حدام عاديين.

٧٧ – "وبخوا بعضكم بعضا، لا بغضب بل بمودة، بحسب الإنجيل، أي بحسب ما وضحه لكم وهو "ها أنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب. فكونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام" [مستى ١٠] وبحسب الإنجيل لا يليق بهم وهم بين الذئاب أن يتخاصموا.

٢٨ - "وحينتذ يظهر مضل المسكونة كأنه ابن الله، ويصنع آيات وعجائب، وتسلم الأرض إلى يديه، ويقترف مخالفات لم تحدث مطلقا منذ الدهر" [٢١: ٤] ورد في سفر الرؤيا ١٢: ٩ و ١٣ ان مضل المسكونة هو "إبليس"

وهو يضل في حقيقة النبي الأمي الآتي، الملقب من داود في المزمور الثاني بابن الله. وإضلاله هو في تشبهه به في تعظمه وارتفاعه. وقوله "وتسلم الأرض إلى يديه" تعبير قديم حاء بمعنى أنه لا يبقسى في الأرض غير ثلاثين من المؤمنين في إنجيل برنابا.

٢٩ "حينهذ يأتي الناس إلى محنة التحربة" يقول العلماء: إن لفظ "الناس" ههنا تعبير غريب بعض الشيء في هذا المكان. قولهم باطل؛ فإن المراد به: اليهود خاصة؛ لألهم هم الذين سيفتنون. وقد أشار القرآن إلى هذا اللفظ في قوله:

﴿ أَحَسَبَ النَّاسُ أَنْ يُتُرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ﴾ وهذا يدل على صحة هذا الإنجيل.

# تطابق إنجيل الدِّيداكي مع القرآن الكريم في قصّة أصحاب القرية

قَالَ الله تعالى : ﴿ وَاصْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيَة إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ \* إِذْ أَرْسَسُلْنَا إِلَسْيُهِمُ الْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزُرْنَا بِظَالِثِ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ \* قَالُوا مَا أَلْتُمْ إِلَّا بَشِرَ مِثْلُنَا وَمَا أَلْسِرَلَ اللّهُ مَنْ مِنْ شَيْء إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكُذَّبُونَ \* قَالُوا رَبْنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلْيَكُمْ لَمُرْسَلُونَ \* وَمَسَا عَلَيْسَا إِلّسَا الْبَلاغُ الْمُرْسَلُونَ \* قَالُوا بَلْ تَطَيَّرُنَا بِكُمْ لَيْنَ لَمْ تَنْتَهُوا لَيْرَجُمَّنَكُمْ وَلَيَمَسَنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ \* قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكَرَّتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمَ مُسْرِفُونَ \* وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدينَة رَجُلَّ يَسْعَى قَالَ يَسَا فَوْمَ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ وَلِهُ آلْجُوا وَهُمْ مُهَنَدُونَ \* وَمَا لِيَ لا أَعْبُدُ اللّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ ثَرْجَعُونَ \* أَنَّتُومُ مَنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضَرِّ لا تُعْنِ عَنِي شَسَفَاعَتُهُمْ شَسِينًا وَلا يُسَالُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهَنَدُونَ \* وَمَا لِيَ لا أَعْبُدُ اللّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ ثَرَابُونَ \* إِنِّي إِذَا لَفَي ضَلال مَبْينَ \* إِنِّي آمَنْتُ برَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ \* قِيلَ ادْحُلِ الْجَنَّةُ قَالَ يَا لَيْتَ وَلَا عَلَى الشَعْمُونَ \* قِيلَ ادْحُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ وَلَا مَنْ السَّمَاءُونَ \* إِنِي إِذًا لَمُهُ مُونَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ \* وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهُ مِنْ بَعْسَدِهِ مِسْنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَا مُنْولِينَ \* إِنْ كَالَتْ وَلًا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴾ السَامَاء وَمَا كُنَا مُنْولِينَ \* إِنْ كَالَتَ وَلًا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴾ السَامَاء وَمَا كُنَا مُنْولِينَ \* إِنْ كَالْتَ وَلًا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴾ البَيان :

اصطلاح "الرسل" عند المسيحيين معناه: أن كل من يدعو بدعوة المسيح يسوع. وهي الدعوة إلى اقتراب ملكوت السموات؛ يكون رسول رسول المسيح يسوع. واصطلاح "الأنبياء" معناه: رؤساء الطوائف، والمعلمون: هم المدرسون والمفسرون للتوراة. واصطلاح "كلمة الله" عند المسيحيين. معناه: أن النبي الأمي الآتي لكونه موعوداً به من الله، والوعد لم يعرف إلا بالكلام؛ أطلق على هذا النبي لقب "كلمة الله"

وفي مدينة "أنطاكية" في "تركيا" كان يوجد يهود من أصل يهودي، وكان يوجد يهود ديانة، من غير اليهود، وآمنوا بالتوراة. وكان رسل المسيح يهود حنس؛ لأن المسيح كان من اليهود، وكانوا يدعون إخوتهم يهود الجنس لتقبل "ملكوت السموات" ويدعون يهود الديانة أيضا. المسمون بالأمم. ويطوفون المدن والقرى للدعة إلى الملكوت.

وكان من عادة اليهود الاحتماع في أيام السبوت للصلاة ولسماع العظات الدينية. وكان من عادة رسل المسيح الدخول في المجامع، والوعظ فيها، والتبشير بالكلمة. ذلك قوله: "ودخلوا المجمع يوم السبت وحلسوا. وبعد قراءة الناموس والأنبياء ؟ ارسل إليهم رؤساء المجمع قائلين : ايها الرحال الإخوة إن كانت عندكم كلمة وعظ للشعب فقولوا ... [أع ١٣ : ١٢ +]

وقد ألهم الله بواسطة الروح القدس بَرْنابا وشاوُل للسفر إلى قرية للتبشير فيها بملكوت السموات. فانطلقا "ولما صارا في سلاميس ناديا بكلمة الله في مجامع اليهود. وكان معهما يوحنا (١)خادماً"

## ما معنى المناداة بكلمة الله؟

معناها: أن الله قال لبني إسرائيل بواسطة إشعياء البني: من الآن كَمُل حهادكم مع الله، ومن الآن بشروا بالبني الآتي، واصرخوا في البراري والقفار بتعريف الناس باسمه وأوصافه. لأنسني أنا وعدت بمحيثه، وظهر وعدي بالكلام عنه. وكلمتي بمحيثه ستثبت إلى الأبسد. ذلك قوله في الأصحاح الأربعين من سفر إشعياء:

"عَزُّواً عزوا شعبي. يقول إلهكم. طيَّبوا قلب أورشليم ونادوها بأن جهادها قد كمل. أن إثمها قد عُفي عنه. أنما قد قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خطاياها.

صوت صارح في البري: أعدوا طريق الرب. قوموا في القفر سبيلا لإلهنا. كل وطاء يرتفع وكل حبل وأكمة ينخفض ويصير المعوج مستقيما والعراقيب سهلا. فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا لأن فم الرب تكلم.

صوت قائل: ناد. فقال: بماذا أنادي؟ كل حسد عشب وكل جماله كزهـــر الحقـــل. يــبس العشبُ ذبل الزهر وأمـــا كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد.

على حبل عال اصعدي يا مبشرة صهيون. ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم. ارفعــي لا تخافي. قولي لمدن يهوذا : هو ذا إلهك. هو ذا السيد الرب بقوة يأتي وذراعه تحكم له. هو ذا أحرته معه وعملته قدامه. كراع يرعى قطيعه. بذراعه يجمع الحملان، وفي حضنه يحمله ويقود المرضعات" [إش ٤٠ : ١ - ١]

#### البيان:

إنه يقول: اصرخوا بصوت عال وقولوا للناس: "هو ذا إلهك" أي سيدك النبي المنتظر هو ذا" بني " السيد الرب بقوة يأتي" لأن الله في كل مكان بذاته وعلمه. وليس حسما حتى يأتي ويرحـــع "وذراعة تحكم له" أي سيشن النبي الآتي حرباً على أعدائه " هو ذا أجرته معه" ومحمد الله لم يسأل أجراً " كراع يرعى قطيعه" أي سيكون بالمؤمنين رءوفاً رحيماً. والصوت الذي يجــب علــيهم أن

<sup>(</sup>١) في تفسير الإنجيل: أن يوحنا هذا ليس هو الكاتب للإنجيل، الذي حمل اسمه.

يصرحوا به في البرية هو : " أعدوا طريق " رسول "الرب" وهو النبي الأمي الآتي "قَوِّمُوا في الفَقْـــر سبيلا لإلهنا" أي لسيدنا النبي الآتي ... الخ.

وأنبياء بني إسرائيل صرخوا بمحئ النبي الآتي كما قال إشعياء . ومنسهم يوحنسا المعمــــدان، والمسيح عيسى نفسه.

أ-ففي الأصحاح الثالث من إنجيل لوقا:

"وفي السنة الخامسة عشرة من سلطنة طيباريوس قيصر إذ كان بيلاطس البنطي واليا على اليهودية وهيرودس رئيس ربع على الجليل وفيلبس أخوه رئيس ربع على إيطورية وكورة تراخونيتس وليسانيوس رئيس ربع الأبلية في أيام رئيس الكهنة حنان وقيافا كانت كلمة الله على يوحنا بن زكريا في البرية. فجاء إلى جميع الكورة المحيطة بالأردن يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا. كما هو مكتوب في سفر أقوال إشعياء النبي القائل صوت صارخ في البرية: أعدوا طريق الرب. اصنعوا سبله مستقيمة. كل واد يمتلئ: وكل حبل وأكمة ينخفض وتصير المعوجات مستقيمة والشعباب طرقا سهلة. ويبصر كل بشر خلاص الله.

وكان يقول للحموع الذين حرحوا ليعتمدوا منه: يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تمربوا مـــن الغضب الآتي. فاصنعوا أثماراً تليق بالتوبة. ولا تبتدئوا تقولون في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا. لأبي أقول لكم : إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم.

والآن قد وُضعت الفأس على أصل الشجر. فكل شجرة لا تصنع ثمراً حيداً تُقطع وتلقى في النار. وسأله الجموع قائلين: فماذا نفعل؟ فأحاب وقال لهم: من له ثوبان فليعط من ليس له ومن له طعام فليفعل هكذا. وحاء عشارون أيضا ليعتمدوا فقالوا له: يا معلم ماذا نفعل؟ فقال لهم: لا تظلموا تستوفوا أكثر مما فرض لكم. وسأله حنديون أيضا قائلين: وماذا نفعل نحن؟ فقال لهم: لا تظلموا أحداً ولا تشوا بأحد واكتفوا بمعلائفكم.

وإذ كان الشعب ينتظر والجميع يفكرون في قلوكم عن يوحنا لعله المسيح. أحساب يوحنسا الجميع قائلا: أنا أعمدكم بماء ولكن يأتي من هو أقوى مني، الذي لست أهسلا أن أحسل سسيور حذائه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. الذي رُفْشه في يده وسينفي بيدره ويجمع القمسح إلى مخزنه. وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ . وبأشياء أخر كثيرة كان يعظ الشعب ويبشرهم." [لو ٣] بوفي الاصحاح الثاني من إنجيل مرقس:

"ثم دخل كفرناحوم أيضا بعد أيام فسمع أنه في بيت. وللوقت احتمع كثيرون حتى لم يعـــد يسع ولا ما حول الباب. فكان يخاطبهم بالكلمة. وجاءوا إليه مقدميه مفلوحاً يحمله أربعة؛ وإذ لم

يقدروا أن يقتربوا إليه من أجل الجمع كشفوا السقف حيث كان. وبعدما نقبوه؛ دلّوا السرير الذي كان المفلوج مضطحعا عليه. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج: يا بني مغفورة لك خطاياك. وكان قوم من الكتبة هناك حالسين يفكرون في قلوبهم. لماذا يتكلم هذا هكذا بتحاديف ؟ من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ فللوقت شعر يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في أنفسهم فقال لهم، لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيما أيسر أن يقال للمفلوج: مغفورة لك خطاياك . أم أن يقال: قسم واحمل سريرك وامش؟ ولكن لكي تعلموا أن الابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا. قال للمفلوج: لك أقول قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. فقام للوقت وحمل السرير وحسرج قدام الكل حتى بهت الجميع ومجدوا الله قائلين: ما رأينا مثل هذا قط" [مرقس ٢ : ١-١٢]

وقد كتب اليهود: أن الله حلق نور النبي الأمي الآتي إلى العالم من قبل أن يخلق بني آدم. ومن المكتوب عندهم: "في البدء قبل وجود السماء والأرض بألفي سنة؛ حلقت سبعة اشياء هي: التوراة التي كُتبت بنار سوداء على نار بيضاء، ووضعت في حاشيته (حضن = مهد) الله، والعرش الإلهي الذي نُصب في السماء، والجنة على يمين الله، وجهنم على يسار الله، والقدس السماوي أمام الله مباشرة، وبه جوهرة (درة) على محرابه، منقوش عليها اسم المسيًا (المسيح) وصوت يصرخ (يصيح) عاليا، ويقول: هلموا، عودوا يا أطفال الرحال"

ولذلك عبر يوحنا في بدء إنجيله عن المسيا بقوله: "في البدء كان الكلمة. والكلمة كان عند الله. وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه.

كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا. هذا حاء للشهادة وليشهد للنور لكي يــؤمن الكـــل بواسطته. لم يكن هو النور بل ليشهر للنور. كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. كان في العالم وكوّن العالم به و لم يعرفه العالم. إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. وأما كل الـــذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه. الذين ولدوا ليس من دم ولا مــن مشيئة حسد ولا من مشيئة رحل بل من الله " [يو ١]

البيان:

لم يقل كانت الكلمة؛ لأن الكلمة تدل على شخص هو "المُسيّا الــرئيس" وهــو محمــد ﷺ حسب تفكيرهم. وقد شرحنا هذا النص في كتابنا اقتباسات كتاب الأناجيل من التوراة (١)

\* \* \*

وترجع إلى كلامنا في القصة ونقول: إنه بعدما نادوا بالكلمة (١) في مجامع اليهـود، احتـازوا احزيرة إلى بافوس، فوحدوا فيها يهوديا يشتغل بالسحر. وطلب أن يفسد الوالي عن الإيمان، فشتمه بولس ودعا عليه بالعمى؛ فعمى في الحال، وحعل يدور ملتمسا من يقوده بيده.

#### \* \* \*

إلى هنا نحد في القرية المرسلون الثلاثة والوالي والساحر. ثم إن يوحنها فسارقهم ورحم إلى أورشليم، وبقى الاثنان. وانطلقا إلى مدينة "أنطاكية بيسيدية" ووعظ بولس في مجمعها يوم السبت. وفي السبت التالي احتمعت كل المدينة تقريبا لتسمع كلمة الله. وتذمر اليهود على بولس وقساوموا تبشيره.

ثم انطلقا إلى "أيقونية" ودخلا معا إلى بخمع اليهود. وبشر بالكلمة. فانقسم الناس إلى قسمين. قسم مع اليهود المتذمّرين، وقسم مع الرسولين المبشرين بالكلمة "فلما حصل من الأمم واليهود مع رؤسائهم هجوم ليبغوا عليهما ويرجموهما؛ شعرا به؛ فهربا" أي أن اليهود أنذروهم بتسرك التبشسير وإلا يكون الرحم حزاءهما. وفي مدينة "لِستَرة" "رجموا بولس وضروبه خارج المدينة ظانين أنه قسد مات."

"ثم رجعا إلى لِسترة وايقونية وأنطاكية يشدان أنفس التلاميذ ويعظانهم أن يثبتوا في الإيمـــان، وأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله" ما هو المراد بالدخول في ملكوت الله؟ أليس هو ملكوت محمد اللذان يبشران به؟

وفي ختام النص: "وتكلما بالكلمة في برحة، ثم نزلا إلى أتّالية" ما هو المراد بالكلمة ؟ أليست هي محمد رسول الله ﷺ؟

<sup>(1)</sup> مكتبة الإيمان بالمنصورة - اقتباسات كتّاب الأناجيل من التوراة.

<sup>(</sup>١) الكلمة: هي النبي محمد ﷺ.

# وفي القرآن الكريم :

١- القرية. ثم قال المدينة. فهل القرية هي المدينة؟ من المؤكد أهما في الظاهر اثنان متغايران؟ وطريقة التوفيق بينهما هي: أن المدينة عاصمة عدة قرى. وأن ملك المدينة لما سمع بما حدث في القرية بين المرسلين وبين اليهود. حاء إلى القرية من مكان سكناه في أقصى المدينة وعلم أن الحق مع المرسلين، فنصح اليهود بقبول كلامهم. وقد رد اليهود على المرسلين بقولهم: (مَا أَلْتُمْ إِلّا بَشَرَو مُعْلُنا ) أي يهود مثلنا على شريعة موسى (ومَا أَلْزُلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْء ) في شريعة موسى يدل على عمد الذي تبشرون به. أو وما أنزل الرحمن على عيسى من شيء كما تقولون (إِنْ أَلْتُمْ إِلّى تَكُذبُونَ ) . وكان عليم الساحر يشتغل بالسحر، ومن أنواعه التطير والتفاؤل. فقال لهم اليهود : (يَا تَطَيَرُنَا بِكُمْ ) أي أنتم تشتغلون مثلنا بالسحر، وردوا عليهم بقولهم (طَائِرُكُمْ مَعَكُممُ ) أي سحركم معكم، وليس معنا من سحر؛ فإن التوراة تحرمه، والمسيح معلمنا نحصى عنه في إنجيل سحركم معكم، وليس معنا من سحر؛ فإن التوراة تحرمه، والمسيح معلمنا نحصى عنه في إنجيل الديداكي، فقال : "يا بني. لا تكن متفائلا بالطير؛ لأن ذلك يقود إلى عبادة الأوثان، ولا تكن راقيا ولا منجماً"

والتذكر يدر على حبر مسموع. فإن الإنسان إذا سمع كلاما ونساه، ثم تذكره لا يقال عنه إنه تعلم حديداً. وفي توراة موسى نصوص تدل على محمد الشيئة منها التنبية ١٨ : ١٥ - ٢٦ والرسل الثلاثة ذكروا اليهود بما. فلذلك قالوا : ﴿ أَإِنْ ذُكَرْتُمْ ﴾ بما في التوراة عن هذا النبي؛ تريدون أن تمينونا؟

وفي هذا الوقت حاء الملك، المعبر عنه بالوالي، وقال لليهود: إن هؤلاء المرسلين لا يطلبون أحراً، كشأن المتاجرين بالمسيح. ومن المؤكد أنه كان على علم بما في إنجيل الديّداكي عن استضافة الرسل المتجوّلين. فإن فيه: "كل من قال بالروح: أعطوني فضة ، أو أشياء أحرى؛ لا تسمعوا له" - "أما إذا كان الآتي عابر سبيل؛ فساعدوه بقدر ما تستطيعون، ولا يبقى عندكم إلا يومين أو ثلاثة. إذا اقتضى الأمر".

ثم قال هذا الملك : ﴿وَمَا لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي﴾ لم لا أعبده بشريعة هذا النبي؟ والقرينـــة الموضحة لهذا المعنى: أنه كان يعبد الله على شريعة التوراة ﴿أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً ﴾؟ يعني بالآلهـــة:

السادة. ولقب السيد - وهو الإله في لغتهم - يدل على العلماء. ففي المزمور الثاني والثمانين: "أنا قلت : إنكم آلهة، وبنو العلى كلكم "(١).

يريد أن يقول : أأتخذ سادة على شريعة موسى من دون هذا النبي في حالة ظهوره؟ وهــؤلاء السادة إن أذنبت ذنوباً وأراد الله أن يقتص مني في الدار الآخرة بسببها؛ فإنهم لن يشــفعوا لي؛ لأن الشفاعة في التوراة لمحمد وحده في الأصحاح الثالث والخمسين من سفر إشعياء. والتفت إلى الرسل وقال : (إنّي آمَنْتُ برَبَّكُمْ) أي سيدكم النبي الأمي الآتي.

وقد عبر المسيح عنه في إنجيل متى بسيدهم. وكذلك في إنجيل الديداكي. ولو قدر لكم أن تشاهدوني في الدار الآخر، والموت أول منازلها والملائكة تقول لي: ( الْمُحُرَمِينَ) ثم قدال تسمعون قولي : (قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ \* بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَني مِنَ الْمُكْرَمِينَ) ثم قدال تعالى : (وَمَا أَلزَلْنَا عَلَى قَوْمِه ) وهم اليهود ( مِنْ بَعْدَه مِنْ جُنْد مِنَ السَّمَاء ) لأَهَا لا تترل إلا لنبي لنصرته، وليس من نبي من بعد المسيح إلى محمد (وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ) على اليهدود؛ لأن النبوة انقطعت فيهم بعيسى ابن مريم الطّيقة (إِنْ كَائت إلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً) وقد حاء عن الصيحة في يوم الرب كلام كثير في الديداكي وغيره.

\*\*

في الأصحاح الثالث عشر من سفر أعمال الرسل: "وكان في أنطاكية في الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون. بَرْنابا وسمعان الذي يُدعى نيجر ولوكيوس القيرواني ومناين الذي تربى مسع هيرودس رئيس الربع وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس: أفسرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوهما إليه فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي ثم أطلقوها. فهذان إذ أرسلا من الروح القدس انحدرا إلى سلوكية ومن هناك سافرا في البحر إلى قُربص ولما صارا في سلاميس ناديا بكلمة الله في مجامع اليهود وكان معهما يوحنا خادماً ولما احتازا الجزيرة إلى بافوس وحدا رحلاً ساحراً نبياً كذاباً يهودياً اسمه باريشوع كان مع الوالي سرجيوس بولس، وهسو بافوس وحدا رحلاً ساحراً نبياً كذاباً يهودياً اسمه باريشوع كان مع الوالي سرجيوس بولس، وهسو

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> نص المزمور A۲ : "الله قائم في مجمع الله في وسط الآلهة يقضي. حتى متى تقضون حوراً وترفعون وجوه الأشرار . سلاه اقضوا للذليل ولليتيم أنصفوا المسكين والبائس. نجوا المسكين والفقير. من يد الأشرار أنقذواً.

لا يعلمون ولا يفهمون. في الظلمة يتمشون. تتزعزع كل أسس الأرض. أنا قُلتُ إنكم آلهة وبنوا العلى كلكم. لكن مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. قم يا أالله دن الأرض لأنك أنت تمتلك كل الأمم" [مزمور ٨٢]

رحل فهيم. فهذا دعا برنابا وشاول والتمس أن يسمع كلمة الله فقاومهما عليم الساحر؛ لأن هكذا يترجم اسمه طالباً أن يفسد الوالي عن الإيمان.

وأما شاول الذي هو بولس أيضا فامتلأ من الروح القدس وشخص إليه وقال: أيها الممتلئ كل غش وكل خبث يا ابن إبليس يا عدو كل برّ ، ألا تزال تفس سبل الله المستقيمة؟ فالآن هو ذا يد الرب عليك فتكون أعمى لا تبصر الشمس إلى حين. ففي الحال سقط عليه ضباب وظلمة فجعل يدور ملتمساً من يقوده بيده. فالوالي حينئذ لما رأى ما حرى آمن مندهشاً من تعليم الرب.

ثم اقلع من بافوس بولس ومن معه وأتوا إلى برحة بمفيلية. وأما يوحنا ففــــارقهم ورحـــع إلى أورشليم وأما هم فحازوا من برحة وأتوا إلى أنطاكية بيسيدية ودخلوا المجمع يوم السبت وحلســـوا وبعد قراءة الناموس والأنبياء أرسل إليهم رؤساء المجمع قائلين: أيها الرحـــال الإحـــوة إن كانـــت عندكم كلمة وعظ للشعب فقولوا: فقال بولس وأشار بيده وقال: أيها الرحال الإسرائيليون والذين يتقون الله اسمعوا: إله شعب إسرائيل هذا اختار آباءنا ورفع الشــعب في الغربـــة في أرض مصـــر، وبذراع مرتفعة أخرجهم منها. ونحو مدة أربعين سنة احتمل عوائدهم في البرية، ثم أهلك سبع أمم في أرض كنعان، وقسم لهم أرضهم بالقرعة. وبعد ذلك في نحو أربعمائة وخمسين سنة أعطاهم قضاة حتى صموئيل النبي. ومن ثم طلبوا ملكاً فأعطاهم الله شاول بن قيس رحلا من سبط بنيــــامين أربعين سنة. ثم عزلة وأقام لهم داود ملكا الذي شهد له أيضا إذ قال: وحدت داود بن يَستَّى رحلاً حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي. من نسل هذا حسب الوعد أقام الله لإسرائيل مُخلصا يسوع. إذ سبق يوحنا فكرز قبل مجيئه بمعمودية التوبة لجميع شعب إسرائيل، ولما صار يوحنا يكمل سعيه حعل يقول: من تظنون أني أنا لستُ أنا إياه، لكن هو ذا يأتي بعدي الذي لست مستحقاً أن أحل حذاء قدميه. أيها الرحال الإخوة بني حنس إبراهيم والذين بينكم يتقون الله. إليكم أرســــلت كلمة هذا الخلاص لأن الساكنين في أورشليم ورؤساءهم لم يعرفوا هذا، واقوال الأنبياء التي تُقـــرأ كل سبت تمموها، إذ حكموا عليه، ومع ألهم لم يجدوا علَّة واحدة للموت طلبوا من بسيلاطس أن يُقتل، ولما تمموا كل ما كتب عنه أنزلوه عن الخشبة ووضعوه في قبره. ولكن الله أقامه من الأموات وظهر أياماً كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم الذين هم شهوده عند الشعب. ونحـــن نبشركم بالموعد الذي صار لآباتنا إن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم إذ أقام يسوع كمـــا هـــو مكتوب أيضاً في المزمور الثاني: أنت ابني أنا اليوم ولدتك، إنه أقامه من الأموات غير عتيد أن يعود أيضاً إلى فساد . فهكذا قال " إني سأعطيكم مراحم داود الصادقة " ولذلك قال أيضاً في مرمـــور آخر: " لن تدعك قدوسك يرى فساداً" لأن داود بعدما خدم حيله بمشورة الله؛ رقد وانضـــم إلى

آبائه ورأى فساداً. وأما الذي أقامه الله فلم ير فساداً فليكن معلوماً عندكم أيها الرحال الإخوة أنه هذا يُنادي لكم بغفران الخطايا وهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منسه بناموس موسى. فانظروا لئلا يأتي عليكم ما قيل في الأنبياء:" انظروا أيها المتهاونون وتعجبوا واهلكوا لأنني عملاً أعمل في أيامكم. عملاً لا تصدقوا إن أخبركم أحد به"

وبعدما حرج اليهود من المجمع حعل الأمم يطلبون إليهما أن يكلماهم كذا الكلام في السبت القادم، ولما انفضت الجماعة تبع كثيرون من اليهود والدخلاء المتعبدين بولس وبرنابا اللذين كانا يكماهم ويقنعاهم أن يثبتوا في نعمة الله. وفي السبت التالي احتمعت كل المدينة تقريباً لتسمع كلمة الله. فلما اليهود الجموع امتلئوا غيرةً وجعلوا يقاومون ما قاله بولس مناقضين وبحدفين. فحداهر بولس وبرنابا وقالا: كان يجب أن تُكملوا أنتم أولاً بكلمة الله ولكن إذا دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم غير مستحقين للحياة الأبدية؛ هو ذا نتوجه إلى الأمم؛ لأن هكذا أوصانا الرب: " قد اقمتك نوراً للأمم لتكون أنت حلاصاً إلى أقصى الأرض" فلما سمع الأمم ذلك كانوا يفرحون ويمحدون نوراً للأمم لتكون أنت حلاصاً إلى أقصى الأرض" فلما سمع الأمم ذلك كانوا يفرحون ويمحدون كلمة الرب، وآمن جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية، وانتشرت كلمة الرب في كل الكورة. ولكن اليهود حركوا النساء المتعبدات الشريفات ووجوه المدينة وأثاروا اضطهاداً على بولس وبرنابا وأحرجوهما من تخومهم. أما هما فنفضا غبار أرحلهما عليهم وأتيا إلى أيقونية، وأما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس.

وحدث في ايقونية أنهما دخلا معا إلى مجمع اليهود وتكلما حتى آمن جمهور كثير من اليهود واليونانيين ولكن اليهود غير المؤمنين غرّوا وأفسدوا نفوس الأمم على الأخوة فأقاما زماناً طويلا يجاهران بالرب الذي كان يشهد لكلمة نعمته ويعطى أن تُجرى آيات وعجائب على ايديهما؛ فانشق جمهور المدينة فكان بعضهم مع اليهود وبعضهم مع الرسولين. فلما حصل من الأمم واليهود مع رؤسائهم هجوم ليبغوا عليهما ويرجموهما؛ شعرا به . فهربا إلى مدينتي ليكأونية لسترة ودريسة وإلى الكورة المحيطة. وكانا هناك يبشران.

وكان يجلس في لسترة رحل عاجز الرجلين مقعد من بطن أمه و لم يمش قط. هذا كان يسمع بولس يتكلم. فشخص إليه وإذ رأى أن له إيماناً ليشفى قال بصوت عظيم: قـم علـى رجليـك منتصباً. فوثب وصار يمشي. فالجموع لما رأوا ما فعل بولس رفعوا صوتهم بلغة ليكأونية قائلين: إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا. فكانوا يدعون برنابا زفس وبولس هرمس إذ كان هو المتقـدم في الكلام. فأتى كاهن رفس الذي كان قُدام المدينة بثيران وأكاليل عند الأبواب مع الجموع وكـان يريد أن يذبح، فلما سمع الرسولان برنابا وبولس مزقا ثياهما واندفعا إلى الجمع صارحين وقـائلين:

أيها الرحال لماذا تفعلون هذا؟ نحن أيضا بشر تحت الأم مثلكم. نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل إلى الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها الذي في الأحيال الماضية ترك جميع الأمم يسلكون في طُرقهم مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد وهو يفعل خيرا، يُعطينا من السماء أمطاراً وأزمنة مثمرة ويملأ قلوبنا طعاماً وسروراً. وبقولهما هذا كفا الجموع بالجهد عن أن يذبحوا لهما. ثم أتى يهود من أنطاكية وايقونية وأقنعوا الجموع. فرجموا بولس وحروه خارج المدينة ظانين أنه قد مات ولكن إذ أحاط به التلاميذ قام ودخل المدينة وفي الغد خرج مع برنابا إلى دربة في تلك المدينة وتلمذا كثيرين ثم رجعا إلى لسترة وايقونية وإنطاكية يشددان أنفس التلاميسذ ويعظائهم أن يثبتوا في الإيمان وأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. وانتخبا لهم قسوساً في كل كنيسة، ثم صليا بأصوام واستودعاهم للرب، الذي كانوا قد آمنوا به. ولما احتازا في بيسيدية أتيا إلى بمفيلية وتكلما بالكلمة في برحة، ثم نزلا إلى أتالية، ومن هناك سافرا في البحر إلى أنطاكية، حيث كان قد اسلما إلى نعمة الله للعمل الذي أكملاه. ولما حضرا؛ وجمعا الكنيسة: أحبرا بكل ما صنع الله معهما وأنه فتح للأمم باب الإيمان. وإقاما هناك زماناً ليس بقليل مع التلاميذ" [أعمال ١٣].

## حول انجيل الديداكي

## بقلم / الراهب القبطي

الديداكي :أي تعليم الرسل " أول تنظيم كنسي " وصل الينا ، وهي من أهم وأقدم الوثائق في التعليم الديني والتشريع الكنسي ، اذ تحوي أقدم نصوص ليتورجية بعد أسفار العهد الجديد . وهي بذلك تحتل مكانا متوسطا بين أسفار العهد الجديد وكتابات الآباء الرسوليين . وكان لاكتشافها في أواخر القرن التاسع عشر ، دوي هائل في الأوساط العلمية الكنسية . فعلماء الآبائيات كانوا يعرفون أنه يوجد ما يسمى " تعليم الرسل "دون أن يتمكنوا من العثور على أي أثر له حتى ذلك الوقت .

# اكتشاف الوثيقة التي تحوي الديداكي :

في عام ١٨٧٣ اكتشف فيلوثينوس براينيوس Philotheos Bryennios مدير المدرسة اللاهوتية اليونانية العليا بالقسطنطينية ، والذي صار فيما بعد متروبوليتا لمدينة نيفوميديا ، اكتشف مخطوطا في مكتبة دير القبر المقدس بمدينة القسطنطينية ( الآسستانة ) والخاضع لسلطة بطريرك أورشليم البيزنطي الأرثوذكسي ، يحوي مجموعة وثائق قديمة حديرة بالأعتبار . وكانست هذه النسخة من المخطوط قد نقلت عام ١٦٨٠ من أورشليم الى الآستانة ، ثم أعيدت الى المكتبسة البطريركية للروم الأرثوذكس بعد ذلك ، وتحمل رقم ٥٤ . وقد عرف هذا المخطوط في الأوساط العلمية باسم

" مخطوط أورشليم " ويسمى في اللاتينية Hierosolymitanus 54

ولقد حظي هذا المخطوط المكتشف باهتمام الأوساط العلمية ، لأنه أضاء بعسض حوانسب كانت مختفية في حياة الكنيسة الأولى ، فاستحق الاهتمام الذي أبداه علماء الليتورجيا والآباء بسه . وهو مخطوط منسوخ بواسطة ناسخ واحد وبنفس اليد الواحدة ، وموقع باسم " ليسون الناسسخ الخاطيء " وهو يحمل التاريخ اليوناني ٢٥٦٤ للعالم ، والذي يقابل ١٠٥٦ ميلاديسة ، أي منسذ منتصف القرن الحادي عشر تقريبا .

## محتويات مخطوط أورشليم:

يحوى هذا المخطوط المكتشف حديثًا ١٢٠ ورقة (٢٤٠ صفحة ) موزعة كالآتي :

أ-ورقة ١ الى ورقة ٣٢ : وهي ملحص أسفار العهدين القديم والجديد للقديس يوحنا ذهبي الفم . وقد أمدتنا ببعض أحزاء لهذا الملحص لم تكن قد نشرت بعد ، وهيأت أمامنا مادة أدبية لدراسة نقدية لنصوص أقوال الآباء .

٢-ورقة ٣٣ الى ورقة ٥١ وجه: رسالة برنابا ، وقد زودتنا بنص يوناني آخر لرسالة برنابا ،
 وهيأت لنا قراءة حديدة للرسالة مع إمكانية أفضل لتحقيق النص .

٣-ورقة ٥١ ظهر الى ورقة ٧٦ وجه : وتشمل رسالتي القديس كليمندس الروماني الى أهل كورنثوس ، وهما بالغتا الأهمية ، حيث اكتمل بذلك نص الرسالتين ، لأن خمسي الرسالة الثانية لم يكن معروفا من قبل ، مما عزز أيضا من قيمة الدراسة النقدية للنص .

٤- ورقة ٧٦ وجه الى ورقة ٨٠ : تعليم الاثنى عشر رسولا ، وهو ما سنعرض له بعد قليل.

ورقة ۸۱ الى ورقة ۸۲ وجه: رسالة مريم الستي مسن كاسبولي Cassoboli الى
 اغناطيوس .

٦-ورقة ٨٢ وجه الى ورقة ١٢٠ وجه : الاثنتا عشرة رسالة التي للقديس اغناطيوس الشهيد.

والبندان السابقان ( ٥و٦ ) يختصان كلاهما بسالأدب الاغنساطي Igantian والبنسدان السابقان ( ٥و٦ ) يختصان كلاهما بالأدب الاغناطي Ignatian Literature، وقد هيسا لنا قراءة حديدة لعمل كان قد ظهر بالفعل للعالم الألماني فونك Funk عسام ١٨٨١، ولسلأب العالم الانجليزي ليتفوت Lightfoot في لندن عام ١٨٨٥.

#### نشر المخطوط المكتشف :

في عام ١٨٧٥ – أي بعد سنتين من اكتشاف مخطوط أورشليم كما سماه براينيوس بهذا الاسم Jerosalem Codex – نشر المتروبوليت فيلوثاؤس براينيوس في القسطنطينية رسالتي كليمندس مع مقدمة تمهيدية لهما وحواش على النص ، وذلك عندما كان موجوده في المعهد الكاثوليكي القديم في بون ، فرحب علماء الآبائيات بهذا العمل الذي اتسم في تحقيقه للنص بكل عناية وحبرة ، بفضل دراسته للآبائيات في المدرسة الألمانية .

أما باقي محتويات المحطوط فقد ذكرها براينيوس في مؤلفه السابق ذكره ، مما أيقظ رغبة واهتمام العلماء بما ذكره براينيوس عن تعليم الاثنى عشر رسولا ، وكان من بينهم الأب العمالم ليتفوت Lightfoot وآخرون .

أما المتروبوليت براينيوس فقد أصدر أجزاء اخرى حديدة من المحطوط المكتشف للعلماء الألمان. وعندما أذن عام ١٨٨٣ بالمعيب ، كان المطران قد نشر في القسطنطينية نص " تعليم الأثنى عشر رسولا " ( الديداكي ) مع مقدمة لها وحواش على النص .

ولقد ذكر براينيوس في مقدمة هذا الكتاب الجديد أنه يصدر الآن لأول مرة مسع مقدمات وملاحظات تحتوي على مختصر العهد القديم للقديس يوحنا ذهبي الفم ، مع قسم آخر من المخطوط لم ينشر بعد

وبعد فترة وحيزة من نشر المخطوط، وفي يناير عام ١٨٨٤، وصلت نسخة من الديداكي التي نشرها براينيوس الى ألمانيا ، فترجمت فورا الى الألمانية ونشرت في ٣ فبراير من نفس العام، وسرعان ما ترجمت من الألمانية الى الانجليزية ونشرت في أمريكا في ٢٨ فبرايسر ١٨٨٤، أي في نفس الشهر الذي ظهرت فيه الترجمة الألمانية . وفي مايو عام ١٨٨٤ وقبل نماية السنة نفسها نشر نص الديداكي بالانجليزية مترجما عن اليونانية مباشرة بواسطة رئيس شمامسة ، ويسمى فارار Farrar . ولم ينته عام ١٨٨٤ حتى غطت المقالات الكثيفة حدث الساعة ، اذ خرجست الصحف والجلات في أنحاء أوربا الغربية وأمريكا لتحمل خمسين عنوانا لهذا الحدث الهام ، وهو اكتشاف " تعليم الرسل الاثني عشر ".

ولقد أورد شاف Shaff هذه العناوين في مؤلفه " تاريخ الكنيسة المسيحية " عنوان المخطوط :

يحمل مخطوط أورشليم عنوانين ، الأول :عنوان مختصر . والثاني:أطول منه .

العنوان الأول : هو " تعليم الاثنى عشر رسولا " . أما العنوان الأطول الذي يتبعه مباشرة في المخطوط: فهو " تعليم الرب للأمم بواسطة الاثنى عشر رسولا " .

وفي رأي كل من براينيوس وهارناك Harnak ، وهما أول من نشرا نص الديسداكي ، أن العنوان الأول والقصير ليس سوى اختصار للعنوان الثاني الطويل . ولكن يعود كل مسن هسذين العالمين ليستقل كل منهما برأي فيما يختص بماهية العنوان الطويل . فيري براينيوس ومعسه شساف Schaff أنه عنوان لا يختص سوى بالخمسة فصول الأولى للديداكي ، وهي الفصول المرسلة للأمم الذين قبلوا رسالة الانجيل . أما هارناك فيري أن العنوان الطويل هو عنوان يختص بكل كتاب الديداكي ، اذ أن النص كله يمثل تعليما للذين قبلوا الرب . وعلى الرغم من أن هذين العسالمين لم يتفقا على ما يحمله العنوان الطويل من معنى ، فان العالم أوديه J.P. Audet يرى أن العنوان " تعليم الرسل " كان هو العنوان الأصلى لنص الديداكي ، وهو النص الذي وصل الينا من مخطوط

أورشليم ، ولعله كان يعتمد في ذلك على نفس هذا العنوان الذي ذكره يوسابيوس القيصــري في مؤلفه تاريخ الكنيسة . على أنه ينبغي ألا نغفل ملاحظة أخرى ، وهي أن العنوان القصير للديداكي قد ظهر في الترجمة اللاتينية

" الطريقان " تحت شكل " تعليم الرسل " Doctrina Apostolorum بصيغة المفرد وليس بصيغة الجمع كما يقول " أوديه "

ان العنوان الطويل يظهر كما لو كان تعظيما أو تفخيما une amplification للعنوان الطويل يظهر كما لو كان تعظيما أو تفخيما الطويل تشهد ألها اضافة القصير، ولكن حديرا بالملاحظة أن وجود كلمة "الرب " في العنوان الطويل تشهد ألها اضافة دخلت متأخرة على العنوان وموازية في ذات الوقت للجزء الانجيلي الذي ورد في القسم الأول من النص وهو " الطريقان " ( ١ : ٣ب - ٢ : ١ ) بالاضافة الى الاشارة التي وردت عسن " انجيسل الرب "

(أنظر ١٥٠٢: ١٥٠٢: ٩٠٤: ١٥٠٣: ١١٠٣) ، وذلك في كل من القسمين الليتورجي والتعليمي من الديداكي . كأن هذه الاضافات قد دخلت كمرحلة متطورة في تأليف هذا العمل الأدبي كما نراه في حالته ، فيتضح اذا لدينا أن العنوان الطويل قد تبع هذه الاضافات المتأخرة السي طرات على النص الأصلى .

ومن حهة أخرى فان العنوان الطويل يمثل رجع الصدى لوصية السيد المسيح الى الرسل القديسين في نحاية انجيل القديس متى ( ٢٨ : ١٩ ) " اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم " وهذا أيضا يفسر لنا ما جاء هذا العنوان متأخرا عن نص الديداكي في شكله الأولى والبدائي الذي ربما لم يكن يعرف انجيل القديس متى .

بينما يرى العالم ريدل Riddle أن العنوان الطويل هو العنوان الأصلي للديداكي ، أمسا العنوان القصير فهو الاختصار الذي شاع استخدامه للديداكي ، وليست له علاقة بما ورد في سفر أعمال الرسل ( ٢ : ٤٢ ) في تعبير " تعليم الرسل " وهو : " وكانوا يواظبون على تعليم الرسسل والشركة وكسر الخبز والصلوات "

أما عن كلمة " الأمم " التي وردت في العنوان الطويل ، فيري كثيرون — مثل براينيوس — أنما تشير الى مؤلف الديداكي هو مسيحي من أصل يهودي ، الا أن آخرين ينكرون ذلك ، مثل العالم براون Brown .

## خصائص لغة الديداكي:

تشير لغة الديداكي الى فترة انتقالية من أسفار العهد الجديد الى لغة كنسية يونانية تالية للأسفار المقدسة مباشرة . أما الاقتباسات من الأسفار ، فهي تشبه تلك السيق وردت في كتابات الآباء الرسوليين. وقد اقتبست الديداكي مادتما من إنجيل القديس متى أكثر من أي انجيل آخر ، وحصوصا الأصحاحات من ٥-٧ وهي عظة السيد المسيح على الجبل . ومع ذلك تظل مادة العظة على الجبل كما وردت في الانجيل ، أكثر غزارة مما ورد منها في الديداكي .

ويتضح من بعض الفقرات: أن مؤلف الديداكي كان على دراية معقولة بإنجيل القديس لوقا. كما وردت في الديداكي بعض المصطلحات والأفكار التي لها ما يقابلها في إنجيل القديس يوحنا.

وهناك أيضاً ما يدفعنا على الاستدلال أن لمؤلف الديداكي معرفة ببعض رسائل القديس بولس الرسول ، لاسيما الرسالة الى أهل رومية والى أهل كورنتوس ، وكذا رسالتي القديس بطرس . وعدا ذلك فان اشارات مؤلف الديداكي إلى باقي أسفار العهد الجديد نادرة . وغني عن الالبسات أن كاتب الديداكي لا يعرف كل كتبنا القانونية .

#### أصالة نص الديداكي:

ونعني بذلك بحث التطابق الجوهري Substantial Identity بين " مخطوط أورشليم " – وهو الوثيقة المكتشفة حديثا – وبين ذلك العمل المعروف " بتعليم الرسل " والذي أشار إليه الكتاب المسيحيون الأوائل تحت نفس العنوان أو في عنوان قريب منه .

فنص الوثيقة يدحض أي شك في كونها تعود الى العصر الرسولي ، والاثباتات الداخلية مــن نفس النص تؤكد ذلك . وليس هناك أي شك من جهة زمن الوثيقة ، أي تطابقها مع الأصل كما نشرها براينيوس .

والقديس كليمندس الاسكندري ( +٢١٦م) يذكر صراحة وحود هذا الكتاب ، ليس فقط لأنه اقتبس منه الكثير ؛ بل أيضا لأنه يذكر في كتابه " المتفرقات – ستروماتا ) ما ورد في نصص الديداكي ٣ : ٥ حرفيا : " يا بني لا تكن كذابا لأن الكذب يقود الى السرقة " ، وينسب هذه العبارة الى الكتاب المقدس .

أما يوسابيوس القيصري ( +٣٤٠٠م) ففي فقرة شهيرة من مؤلفه " تاريخ الكنيسة " (٣٠:٣) والتي يعالج فيها الكتب القانونية للعهد الجديد ، قد عد بين الأعمال غير القانونية العنوان السابق أي " تعاليم " وليس بصيغة المفرد أي " تعليم " لا تمنع نسبة هذا العمل الى الوثيقة المحتوان السابق أي " تعاليم " وليس بصيغة المفرد أي " تعليم " لا تمنع نسبة هذا العمل الى الوثيقة المكتشفة موضوع بحثنا ، اذ أن البابا أثناسيوس الرسولي ( +٣٧٣م) أشار بوضوح الى نفس هذا الموقف مستخدما صيغة المفرد " تعليم الرسل " بقوله : " التعليم المدعو تعليم الرسل " إذ بعد أن عدد الأسفار المقدسة التي تقبلها الكنيسة ككتب قانونية يقول : " ما عدا هذه الأسفار توجد غيرها لم تحدد ألما قانونية (أي ضمن الأسفار المقدسة) ويرى الآباء أنه يمكن قراء تما للذين يرغبون في اكتساب العلم والتقوى ، وهذه الأسفار هي حكمة سليمان وحكمة ابن سيراخ وأستير ويهوديت وطوبيا والتعليم المدعو تعليم الرسل والراعي " . ذلك أنه حتى زمن البابا أثناسيوس الرسولي ، لم تكن الكنيسة قد حددت قانونية هذه الكتب التي أقرتما فيما بعد ، ودعتها بالأسفار القانونية الثانية .

وروفينوس ( +٠٤١م) في مؤلفه " تاريخ الكنيسة " عن عمل مختصر يسمى " الطريقان " ، وهو ما يمثل أمامنا أحد أهم المعطيات لدراسة نقدية دقيقة للديداكي .

أما آحر من أشار الى الديداكي فهو نيسيفورس Nicephorus ( المتنيح عام ٨٢٨م ) ، أي بأكثر من قرنين من الزمان قبل أن ينسخ " ليون " هذه النسخة المكتشفة .

والقديسان ايرينيئوس ( استشهد عام ٢٠٢م ) وكليمندس الاسكندري ( +٢١٦م ) استخدما عبارات توضح أن لهما معرفة شخصية بالديداكي .

نخلص اذا الى نتيجة هامة هي أن المحطوط المكتشف يمثل في الحقيقة المؤلف الذي أشار اليسنة كل من يوسابيوس القيصري والبابا أثناثيوس الرسولي .

## زمان ومكان كتابة الديداكي :

بعد دراسة مستفيضة لنصوص الديداكي لمعرفة الزمن التي الفت فيه ؛ استقرت الدراسات الحديثة على أن الديداكي تعود الى القرن الأول المسيحي . فطبقا لما سبق أن عرضنا له في موضوع أصالة نص الديداكي ، فلا يجب أن يتعدى زمن تأليفها الربع الأول من القرن التاني الميلادي ، واذ قد ثبت أن الديداكي أقدم من رسالة برنابا ؛ فلا يمكن أن تكون قد دونت بعد عام ١٢٠م .

والديداكي تحمل في ذاتما اشارات لزمن اشارات لزمن تأليفها المبكر :

 آ- ان عدم تطور الفكر المسيحي في نص الديداكي ، هو نتيجة طبيعية لعدم تطور الهرطقات حتى ذلك الوقت ، وهذا ما يؤيده أسلوب الوثيقة . فالمسيحية في بدايتها هي حياة ، أسس عليها الرسل تعاليمهم ، وبقدر ما امتدت المسيحية وانتشرت انتشارا واسعا ؛ بقدر ما ازداد حهاد المسيحيين ضد الهرطقات الكثيرة التي واجهتهم.

"- التنظيم الكنسي الذي قدمته الديداكي هو أقل تطورا مما عرضت له رسائل القديس اغناطيوس الشهيد . اذ يظهر في النص الديداكي معلمون متحولون ، تدعوهم الديداكي رسلا وأنبياء ( فصل ١٠) وهؤلاء لم يدم وحودهم في الكنيسة لما بعد النصف الأول من القرن الثاني . الملادي ، بل وربما الربع الأول من القرن الثاني .

مما سبق يتضح : أن تاريخ الديداكي هو أقدم من تاريخ رسائل الشهيد اغناطيوس .

لقد كتبت الديداكي لجماعات مسيحية ناشئة في بعض تجمعات محلية مجهولة لدينا الآن. وان الشكل غير المتطور الذي أحذته التعاليم التي وردت في هذه الوثيقة ، يدعونا الى الاعتقاد بأن هـذا العمل الأدبي في شكله الحاضر قد دون مبكرا عن القرن الثاني الميلادي ، أي ربما في أواخر القـرن الأول الميلادي . فمثل هذه الوثيقة لا يظن ألها دونت في حياة أي من الرسل القديسين ، بالاضافة الى أنه ليست هناك أية اشارة في الفصل السادس عشر منها الى خراب أورشليم الذي حدث عـام الى أنه ليست هناك أية اشارة في الفصل السادس يهودي — كما يرى ذلك العالم فونـك . F.X. وهو الاحتمال الأقرب الى التصديق — فان الصمت يشكل أمامنا بالضرورة فترة زمنية لا تقل عن حيل كامل ، أي أننا نحصر الآن الزمن التي ألفت فيه الديداكي بين عامي ٨٠ و ميلادية .

واذ يأتي وضع الديداكي في مخطوط أورشليم بعد رسائل كليمندس الروماني ، وقبل رسائل اغناطيوس الشهيد ، ربما يشير الى ترتيب زمني أو تاريخي لها Chronoiogical . فضلا عن أن البساطة المتناهية في أسلوب الوثيقة ، يكاد يؤكد الرأي الذي يجعل زمن المؤلف قريبا من زمن الآباء الرسل القديسين .

لقد حدد كل من براينيوس وهارناك تاريخ تأليف الديداكي ما بين عسامي ١٢٠ و ١٦٠ م وقالا: ان رسالة برنابا وكتاب الراعي لهرماس قد سبقا كتاب تعليم الرسل أي الديـــداكي . أمـــا العالم فونك ومعه آخرون مثل شاف ولايتفوت وسيابتيه ودون كابول ؛ فـــالهم يعطــون الســبق للديداكي ويرجعون زمن تأليفها الى أواخر القرن الأول المسيحي ، أي ما بين عامي ٧٠ و ٩٠ م .

ویؤکدون رأیهم بما ورد فی مضمون الفصول ۷ و ۹ و ۱۰ : ۱ و ۱۱ : ۳ . أمـــا هیلحینفیلـــد Hilgenfeld فارحع زمن تألیفها الی ما بین عامی ۱۹۰ و ۱۹۰ م .

وعموما فان العلماء الانجليز والأمريكان قد رححوا التاريخ مابين عامي ٨٠ و ١٢٠ م . اذا نخلص الى نتيجة هي : أن الديداكي قد ألفت إما في نهاية القرن الأول المسيحي أو بداية الثاني .

أما المكان الذي تم فيه تأليف الديداكي : فقد اختلف العلماء بشأنه ، وأن ميسول المؤلسف باعتباره مسيحيا من أصل يهودي غير كافية لكي تشير الى موطن تسأليف الديسداكي ، امسا في الاسكندرية أو أنطاكية أو أورشليم أو أماكن أحرى . فتوافقها الشديد مع رسالة برنابا ، يسرحت مصر موطنا لها . وأن الذكصا الختامية الواردة في الصلاة الربية وفي الصلاة الافخارسستية : " لأن لك القوة والمجد الى الأبد " ، تقتصر على كلمتي القوة والمجد بدون كلمة " الملك " . وهذا التمحيد كان شائعا في مصر أكثر من سواها من البلاد الأخرى .

اما العلماء هارناك Harnak وحلوفر R. Glover وحلوفر Harnak وكرافست R. Glover وفواوبس Voobus فقد قرروا صراحة أن الديداكي تم تأليفها في مصر . وتركسزت أبحسائهم أساسا على أنه بعيدا عن نصوص الديداكي في نصها اللاتيني Doctrina Apostolorum ومخطوط أورشليم ، والمراسيم الرسولية ، فان كثيرا من الشواهد القديمة في كتاب الديداكي هسي ذات أصل اسكندري قبطي أو أثيوبي.

ونضيف في هذا الخصوص: أن الذكصا التي تختم بما الصلاة الربية (ديداكي ٢:٨) هي طبق الأصل لتلك الذكصا التي ترد في الترجمات القبطية السحيقة في القدم لانجيل القديس متى . ومسن حهة أخرى: فإن القديس كليمندس الاسكندري اعتبر الديداكي كأحد النصوص القانونيسة ممسا يؤكد أن هذا العمل كان قد انتشر في مصر في كنيستها القديمة (انظر أيضا الرسالة الفصحية ٣٩ للبابا أثناسيوس الرسولي) بالاضافة إلى أن يوسابيوس القيصري ينقل أحبار الديداكي اسستنادا الى تعليم آباء كنيسة الاسكندرية .

ولكن من ناحية أخرى ، ينسب علماء أحسرون أمشال آدم Adam ، أوديسه . Knopf وذلك ، Giet محيت Audet ، نوف Knopf ، وغيرهم ، موطن الديداكي الى سسوريا ، وذلسك لارتباطها الشديد بالمراسيم الرسولية . ثم ان لفظة " المسيحي " التي وردت في الفقرة ٢:٤ قسد استعملت لأول مرة في أنطاكية . ويقولون أيضا : ان الفصول ١١ – ١٣ توكد من حانبها أن مكان التأليف هو سوريا . وبالتحديد سوريا الغربية حيث كانت اللغة اليونانية هي السائدة ، وهي اللغة التي كتبت بما الديداكي. ذلك لأن الرذائل التي ذكرت في موضوع " الطريقان " ( ديسداكي

٢:٢ و ٤:٣ ) تكشف بكل وضوح عن مجتمع ذي طابع هلليني أو يوناني ( ديداكي ١٠:٤ ) . إذا فهي موجهة أساسا لجماعات ريفية من الوثنيين الذين تحولوا الى المسيحية ، والفصل ١٣ من الديداكي يؤكد ذلك .

وأنه من المستحيل الاعتقاد بأن الديداكي ذات أصل أنطاكي ، أي دونت في مدينة أنطاكية بالذات ، ذلك لأن التقليد المختص بالقديس بولس الرسول والقديس لوقا – الذي كان سائدا في أنطاكية – هو تقليد مختلف عن الديداكي ، مما يؤكد ألها ليست أنطاكية الأصل . فضلا عن أن القديس اغناطيوس الأنطاكي يجهل الديداكي ، اذ لم يقتبس منها شيئا في رسالته ، تلك الرسائل التي يظهر فيها اهتمامات بنظام مختلف تماما عن الديداكي .

واذ يحاول العالم Adam أن يثبت نسبة الديداكي الى أصل سوري ، يقول : إن الترجمة القبطية للديداكي قد أتت من نص سرياني ضائع اليوم . ويستطرد في القول ، بأن الديداكي قد انتشرت وعرفت في مصر بسرعة كما في كثير من الأعمال الأدبية الأحرى في الكنيسة المسيحية الأولى – وكمثال لذلك انجيل القديس لوقا – بعد أن أحرى على نص الديداكي تعديلات لتوافق وضعها الجديد طبقا لشهادة الترجمات القبطية والأثيوبية للنص . وهذا التعديل نحسه بوضوح في الفصل ٩:٤ " كما كان هذا الخبز المكسور منثورا فوق الجبال ثم جمع فصار واحدا ، هكذا اجمع كنيستك من أقصاء الأرض الى ملكوتك " . حيث ان التعبير المتميز " فوق الجبال " همو تعديل وتوضيب في النص الأصلى ومضاف عليه .

وهكذا باتت الديداكي بين مدّ وحدر ، يتنازعها العلماء ليوطنها البعض في مصر والسبعض الآخر في سوريا ، وأمام هذا الخضم من الأبحاث والدراسات ، لن يفيدنا سوى قراءة متأنية للنص ، لنقف فيه على جمال الكنيسة الأولى كجماعة بسيطة ائتلفت فبما بينها بالمحبة والمسودة والوئام ، سواء كانت في مصر أو في سوريا ، فهي كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسسولية ، توحسدها الافخارستيا الواحدة ، حسد المسيح المقدس لحياة الأبد .

أما عن الأصل الفلسطيني للديداكي ، فقد رفض بواسطة أولئك الذين ركزوا علسى غيساب تعاليم القديس بولس الرسول فيها ، الا أنه إن كانت الديداكي هي مؤلف يختص بتعليم الموعوظين الذين لم يقتبلوا بعد المعمودية المسيحية ، فان هذه الحقيقة تكون كافية في حد ذاتها لتوضيح سسبب غياب تعاليم القديس بولس الرسول فيها .

#### شخصية المؤلف:

إن كل المحاولات التي بذلت لاكتشاف المؤلف قد باءت بالفشل ، لاسيما مع ما لـــدينا الآن من نقص في المعطيات بخصوص هذا الأمر . والقريب إلى الاحتمال أن المؤلف مسيحي من أصــل يهودي، أو على الأقل عاش بين المسيحيين المهتدين من اليهودية . لأنه يذكر ما كان محرما أكلــه في العهد القديم، ولا يستثنى بعد ذلك الا أكل ما كان مقدما للأوثان ( ٥:٦ ) ، ولأنه يطعن أيضا في رباء الفريسيين كأنه عاشرهم وعرفهم .

والكاتب يوجه كتابه إلى من يدعوه ابنه ، اذ يكرر كثيرا عبارة " يا بني " . وهو يسلط بعض الضوء على ممارسات الكنيسة الأولى لجماعة من المسيحيين عاشوا في بواكير القرن الثاني الميلادي ، مسلطا الضوء على نظام عباداتهم . لذلك فانه لا يمكننا النظر الى الوثيقة كشهادة قاطعة تختص بإيمان الكنيسة العام في هذه الفترة ، لاسيما أن الاحتفاء المبكر للديداكي يعزز هذه النظرة .

ويرى العالم أوديه J.P.Audet أن هذا المؤلف ربمــا كــان كاتــب حيــب (دليــل) Le Vademecum لأحد الرسل المتحولين في الكنيسة الأولى .

وأيا كان الأمر فان هذا الرسول المتحول قد أحاب بإتقان عما ورد بخصوص الرسل المتحولين في الفصل ( ٣:١١-٣) من الديداكي .

غير أن الدراسات الحديثة لا توافق العالم Audet على أن مؤلف الديداكي هو رحل واحد أو كاتب واحد قد ألف الكتاب على مرحلتين : الأولى ألف فيها الفصول ٢:١١-٢:١، والثانية ألف فيها الفصول ٣:١٠-٣:١، ذلك لأن – كما سنرى فيما بعد – الفصول ١٠-٣٠ مسن الديداكي لا يمكن أن تنسب لنفس المؤلف الذي ألف الفصول ١٤وه١. اذا لا يمكننا أن ننسب كل فصول الديداكي لمؤلف واحد .

### لمن أرسلت الديداكي ؟

يشير القسم الأول من النص - وهو القسم الأخلاقي- الى معلم يقدم نصائحه لابنه أو تلميذه . أما الفقرة ( ٢:٤ ) من النص التي تقول :

" احتهد كل يوم في طلب لقاء القديسين لترتاح بكلماتهم " فهي توحي إلينا بوجود جماعــة مسيحية بما قديسون صارت سيرتهم التقوية معروفة عند الآخرين . بالاضافة إلى أن الفـــارق بـــين المعلم الذي يسدي نصائحه ، والتلميذ الذي يتقبل هذه النصائح ، يشير الى جماعة مسيحية مستقرة زمنا كافيا ، حتى ظهر فيها أباء وأبناء . الا أن بداية الفصل السابع تظهر لنا أن الكتاب " الديداكي " رسالة موحهة الى جماعة محددة من المؤمنين ، بدائية التكوين ، لم يكن قد صار لها تنظيم كنسي

محدد. فالوظائف الليتورجية فيها لم تكن تمارس بواسطة حدام ثابتين ، فهذا هو ما سنراه فقــط في الفصل الخامس عشر ، حيث يظهر فيه للمرة الأولى رتبتا الأسقف والشماس ، لتحل بالتتابع محــل رئاسات متجولة من الرسل والمبشرين والأنبياء غير مستقرة في مكان ثابت ، لتتحمل مستولية هذه الوظائف في الأزمنة المبكرة من تاريخ الكنيسة .

وإن كان القسم الأول من الديداكي متأثرا تأثرا شديدا باليهودية ، الا أن اصطلاح " الأساقفة والشمامسة " ( الفصل ١٠١٥ ) يؤكد أن الجماعة التي أرسل إليها هذا العمل الأدبي تتكون من مؤمنين من أصل وثني ، ذلك لأنه عندما نتقابل مع إصطلاحي الأسقف والشماس في العصر الرسولي - دون ذكر للقسوس - فهذا يعني أننا ازاء جماعة مسيحية تشكلت من أصل أممي أو وثني . لأنه من حراء الاضطهاد الذي تبع استشهاد اسطفانوس وأدى الى تشتت اليونانيين فصاروا مرسلين ، قد نشأت تنظيمات مختلفة بحسب أصل هذه الجماعات . فجماعة أورشيم الكنسية وغيرها من الجماعات المنحدرة من أصول يهودية قد تشكلت في البداية على غرار الجماعات العبرية اليهودية ، فاختارت لرئاستها مجلسا من الشيوخ أو القسوس Presbytres والكلمة اليونانية تعني شيوخ أو قسوس . وان ما يؤيد ذلك : هو مكتشفات وادي قمران شمال البحر الميت ، تلك الجماعة التي تعرفنا على نظام حياتها من احدى المخطوطات المكتشفة هناك والتي تدعي " كتاب النظام " ضمن مائتي مخطوطة أخرى، حيث كانت الجماعة تتكون من الكهنة والعلمانيين الذين يحيون حياة مشتركة ورئيس الجماعة كان " المعلم البار " وهو لقب الكاهن مؤسسس هذه الجماعة ، وقد عاشت في هذه المنطقة ما بين عامي ١٧٥ ق.م ، ٧٠ م

ولقد أسس آباؤنا الرسل الاثنا عشر على هذا النمط نفسه عددا من الجماعات في أماكن متعددة، أما في أنطاكية وانطلاقا منها فقد نشأت كنيسة مرسلة ذات تنظيم مزدوج:

- مرسلون متحولون ( ١ كو ٢٨:١٢ ) ، وكانوا يمارسون حدمة حارسماتية ( حدمة مواهبية ) كرسوا لها كل حياتهم . وهم رسل غير جماعة الاثنى عشر ، أمثسال بسولس وبرنابا الرسولين ، ويليهم الأنبياء الذين يفسرون كلمة الله في الاجتماعات ، وأحيرا المعلمون الذين همم على غرار جماعة الربيين وقد تخصصوا في تدريس الكتاب المقدس .
- وخلال التنقلات ، كان المرسلون يؤسسون جماعات محلية يقيمون على رأس كل منسها مسئولين هم الأساقفة والشمامسة ( في ١:١ ) . وكانت خدمتهم تتركسز في السوعظ والتعميسد وترأس خدمة الافخارستيا . وكان جميع هؤلاء الخدام يقامون بوضع اليد والصلاة والصسوم ( أع

7:7 ؟ ٣:١٣ ؟ ١ قي ٢٢:٥ ). وللاحظ أن القديس بولس في رسالته إلى تلميذه الأسقف تيطس ، كأنه يعطي الأساقفة أيضا لقب الشيوخ أو القسوس ( تي ٢:١-٩ ) . كما أن فتات أخرى من الحدام ظهرت الى حانب الرسل والأنبياء ، وهم المبشرون والرعمة ( أف ١١:٤ ) . وهمو مما سنتعرض له في موضوع لاحق من دراستنا .

وعلى ذلك فاصطلاحا " الأسقف والشماس " واللذان يفضل استحدامهما في الكنائس السي تكونت من المسيحيين المنحدرين من أصل أنمي عن أولئك الذين جاءوا من أصول يهودية ، تظهر لنا أن الديداكي أرسلت الى جماعة مسيحية ذات أصول وثنية . لكن هذه الاشدارة لا تمنع أن الفصول ٧-١٦ ربما تشير الى مؤلف مسيحي من أصل يهودي . وانه من المبالغة أن نقدول : ان بداية الفصل الثامن ( ١٠٨ ، ٢ ) تظهر حاصية لا تختص بكاتب من أصل يهودي .

ونشير أيضا هنا الى أن الفصل ١٦ والذي يوضح انتظارا متأججا للمجيء الثاني للرب بسين هذه الجماعة التي أرسلت إليها الديداكي ، يكشف عن تقليد يهودي صار ثابتا ومستقرا في الكنيسة المسيحية الأولى .

وبحمل القول: إن الديداكي تظهر لنا كنص جمع تقاليد متباينة أعيدت صياغتها في زمن مسا بواسطة مؤلف غير معروف لدينا يصعب معرفته ، ولكنه ذو سلطان حقيقي علمى جماعمة مسن المؤمنين ، ربما أتوا من أصل وثني . ولهذا السبب فان العنوان المطول للديداكي " تعليم الرب للأمم . . . " يؤكد بكل وضوح هذا الاحتمال .

والعالم الألماني اندرسن Andresen يقارن بين نص الديـــداكي (٣:١٤) " لأني ملــك عظيم . يقول الرب . واسمي ممحد بين الأمم " وبين نبوة ملاخي النبي ( ملاخي ١١:١ ) " . . . لأن اسمي عظيم بين الأمم . قال رب الجنود " شارحا بذلك العنوان الطويل للديداكي هكـــذا : " تعليم الرب بواسطة الاثني عشر رسولا لكنيسة الأمم "

#### الأصول الأولى لنص الديداكي :

لقد ظلت الديداكي بحردة من وحدتما الأدبية كنص واحد متكامل ، حتى ظهرت في مخطوط أورشليم . وكما سبق أن ذكرنا ، فان النص قد تضمن عدة أقسام غير متساوية الطول فيما وضعت تحت تقسيمات مختلفة :

1- القسم التعليمي والأخلاقي والذي يمثل مقدمة الكتاب ، هو في الأساس تعليمات محتصة بموضوع " الطريقان " ، طريق الحياة وطريق الموت . وهو القسم الذي يحتل الستة فصول الأولى ، وهو يبدأ وبدون مقدمات بالعبارة التالية : " يوجد طريقان ، واحد للحياة وواحد للموت " حيث يحتل طريق الحياة الأربعة فصول الأولى من هذا العمل الأدبي في تقسيمه الحالي الحديث ، بينما يختص الفصل الحامس بالحديث عن طريق الموت . في النهاية فان الفصل السادس يقود الى خلاصة التعليم المختص بالطريقين بمذا التحذير : " احذر ألا يضلك أحد عن طريق هذا التعلسيم ، فانه بذلك يعلمك فيما لا يخص الله "

و " الطريقان " يؤكد وحدة الفصول الستة الأولى من الديداكي ، الا أننا سنوضح فيما بعد أن هذه الفصول الستة تشمل عناصر متباينة للغاية فيما بينها . ومع ذلك فاننا نستطيع القول ان هذا التعليم في مجمله يمثل لنا حاصية قريبة الشبه حدّ ، ربما تصل الى حد التطابق ، مع التعليم الأدبي والأخلاقي في الكنيسة المسيحية في عصورها المبكرة .

٢- القسم الليتورجي والذي يحتل الأربعة فصول التالية من السابع الى العاشر ، يتحدث بأسلوب أكثر تحديدا عن المعمودية والصوم والصلوات اليومية ووليمة الافتحارستيا . ولكن يتضمح لدينا من مضمون هذا القسم ، أن وحدته الأدبية غير مؤكدة وهو ما سنوضحه فيما بعد.

. ٣٠٠ بعد انتقال يبدو كملخص أولي لما سبق ذكره ( فصل ٢:١١، ٢ ) فان القسم التنظيمي يحتل خمسة فصول من الحادي عشر الى الخامس عشر . وفي هذه الفصول فان النص يحدد نوعيــة الاستقبال الذي ينبغي أن يقابل به الرسل والأنبياء وخلفاؤهم ، وكذلك المسيحيون الذين يفــدون من الخارج . والقسم في مجمله يظهر كرسالة رعوية في بنيتها الأساسية لا تمثل بالتمام وحدة أدبيــة واحدة .

٤- وفي النهاية ، فالقسم الاسخاتولوجي ( الأحروي ) الذي يختم الكتاب ويحتـــل الفصـــل السادس عشر والأحير ، يختفي حزئيا في مخطوط أورشليم مما يصعب معه تقديم فكرة دقيقـــة عـــن النص الأصلى . .



وإن ما تشير إليه الديداكي في الفقرة ( ٢:١٦ ) " احتمعوا كثيرا لبحث الأمور اللائقة لنفوسكم، لأنه لا ينفعكم كل زمان إيمانكم ان لم تكونوا كاملين في الوقت الأخير " يقابلها في رسالة برنابا ( ٩:٤،١٠ ) قوله : " فانتبهوا في الأيام الأخيرة ، ان أيام حياتنا كلها وإيماننا لا يفيدان شيئا إذا لم نقاوم كأبناء الله مقاومة فعالة ضد هذا الزمان الآثم والمعاثر المستقبلية ، حوفا من أن يتزلق الظلام الى داخلنا . لنبتعد عن كل الأباطيل ولنمقت كليا أعمال الطريق الشريرة ، لا تلبسوا لباس الوحدة ولا تعتبروا نفوسكم مبررة ، بل احتمعوا معا لتتدارسوا ما هو الصالح العام "

ويقول القديس اغناطيس الأنطاكي الشهيد: " إذا كان لكم ايمان كامل ومحبة كاملة فلــن يخدعكم أحد. هاتان الفضيلتان هما بدء ومنتهى الحياة ، الايمان هو البدء ، والمحبة هي المنتــهى . ووحدتهما هو الله ، وطل الفضائل الأخرى تواكب الانسان لتوصله الى الله " ( رسالته الى أفســـس ١٠١٤ )

وإن الوصف الرؤيوي لنهاية العالم كما ورد في الديداكي ( ٣:١٦) هـو في مجمله ذو صفة فريدة في مادته حيث يتسم بالعمق عما أوردته الديداكي من تعاليم سابقة . ولقد جاء التعليم عن نماية العالم كفصل أخير في الديداكي موازيا لما أوردته أسفار العهد الجديد ، عندما ختمست تعاليمها بالحديث عن نماية العالم أيضا كتجانس أدبي يجذب الانتباه ، حيث أراد مؤلف الديداكي أن يضع في نماية الكتاب فقرة اسخاتولوجية تتكون في أساسيتها من عناصر تقليدية ذات أصول كتابية .

ويقرر كل من بريجنت Prigent ، وبتلر B. C. Butler ، وبتلر Prigent الفصل السادس عشر من الديداكي قد اعتمد مباشرة على الاصحاح الرابع والعشرين من انجيل القديس متى . وفي المقابل وبعد بحث مسهب لم نقتنع به ، يقرر العالمان ويلي روردورف Willy متى . وفي المقابل وبعد بحث مسهب لم نقتنع به ، يقرر العالمان ويلي ويلي وي مجموعة Andre Tuilier وهما مؤلفا الدراسة عن الديداكي في مجموعة المصادر المسيحية Sources Chretiennes ، 248 بقولهما : إنه يلزم أن نسلم مع العالم كوستر G. Glover بقولهما أوديه J. P. Audet ، والعالم حلوفر G. Glover كوستر للديداكي لم تقتبس أي نص من العهد الجديد. وحتى نص الصلاة الربية كما وردت في الديداكي الديداكي لم تقتبس أي نص من العهد الجديد. وحتى نص الصلاة الربية كما وردت في الديداكي الديداكي القديس متى (٢:٨-١٣) وكما يقرر هؤلاء العلماء – أنه نص قريب حدا من نص انجيل القديس متى (٢:٨-١٣)

ولكن تحقيق النص ودراسته متقابلاته اللغوية Variantes توضح أن الديداكي أمدتنا بسنص للصلاة الربية resension ذي حصائص لغوية تختلف عن النص الموجود بالانجيل. بل وحسى الفقرة ( ٥:٩ ) " . . . لأن الرب قال : لا تعطوا القدس للكلاب " ، نسبوها الى أصل يهودي . وهكذا في باقي أقسام الديداكي حتى الفصل السادس عشر ، وهو الفصل الختامي ، عندما قرروا : أنه لا يعتمد في نصه على الانجيل المقدس . فيقول العالم حلوفر Glover : ان الديداكي عندما اقتبست التقليد الانجيلي ؛ كان ذلك في نص مختلف عما تحويه الأناجيل الازائية "أهد.

انتهى كلام الراهب القبطي بنصه . وقد بيّنا في التعليقات : أن الديداكي متشـــابه مـــع انجيل برنابا ، والأناحيل الازائية وهي متى ومرقس ولوقا .

### تم الكتاب ولله الحمد

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد ، وعلى آله وأصحابه أجمعين .

وكان الفراغ منه في الخامس عشر من شهر رمضان المعظم سنة ألف وأربعمائة وثلاثـــة وعشرين ، في مدينة القاهرة .



## أقتباسات كاتب إنجيل الديداكي من التوراة والأناجيل المعترف بصحتها عند المسيحيين

| الديداكي    | موضع الاقتباس | ا <b>لسف</b> ر<br>حروج  |
|-------------|---------------|-------------------------|
| Y:Y         | ١٣:٢٠         | خروج                    |
| Y:Y         | ١٤:           |                         |
| Y:Y         | \0:           |                         |
| <b>T:</b> Y | ۱٦:           |                         |
| Y:Y         | ۱۷:           |                         |
| <b>T:</b> T | 17:71         |                         |
| Y:1         | 11:19         | لاويين<br>تثنية         |
| ۱۳:٤        | Y: <b>£</b>   | تثنية                   |
| Y:Y         | \ Y: 0        |                         |
| 7:7         | ۱۸:           |                         |
| Y:Y         | ١٩:           |                         |
| <b>T:</b> Y | ۲۰:           |                         |
| Y:Y         | ۲۱:           |                         |
| Y:1         | r:0           |                         |
| ١٣:٤        | 1:18          |                         |
| 0: 8        | V:10          |                         |
| Y: Y        | ١٠:١٨         |                         |
| Y:Y         | ١٠:           |                         |
| £:٣         | 7:77          | أحبار الأيام ٢<br>طوبيت |
| <b>Y:</b> 1 | 10: 8         | طوبيت                   |
| £:Y         | 1::18         |                         |
|             |               |                         |

| £: Y        | 1:17                                   | مزامير                  |
|-------------|----------------------------------------|-------------------------|
| ٧:٣         | 11: <b>51</b>                          |                         |
| 1:17        | VI:FY.                                 | , <b>,</b>              |
| ۳:۲         | 71:17                                  | <u> امثال</u>           |
| £:Y         | *Y*:1 &                                |                         |
| ٧: ٤        | 14:14                                  | * *                     |
| <b>£:</b> Y | 17:7                                   | 8 2                     |
| ۳:۱۰        | 1:1                                    | الحكمة                  |
| ۸: ٤        | 0: {                                   | الحكم <u>ة</u><br>سيراخ |
| ٥: ٤        | ۳۱:                                    |                         |
| ٤:٣         | 1 {-9:0                                |                         |
| 1:3         | ١:٦                                    |                         |
| 7:1         | <b>*·:</b> V                           |                         |
| 1:7         | 1:14                                   |                         |
| r:1.        | 1:14                                   |                         |
| <b>r:1.</b> | A:Y £                                  | e <sub>gra</sub>        |
| ۸:۳         | 7:77                                   | إشعياء                  |
| 1:1         | A:Y1                                   | إرمياء                  |
| ۲۱:3        | 7:7                                    | يوئيل                   |
| ۳:۲         | <b>r</b> :0                            | زكريا                   |
| <b>T: Y</b> | \ · : V                                | 7 Z                     |
| <b>T:</b> T | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |                         |
| ۲۱:٥        | ۸:۱۳                                   | y ex                    |
| ٧:١٦        | o:\ £                                  | زكريا                   |
|             |                                        | 10                      |

4:18 1:11-31 إنجيل ق – متى 77:0 0:1 · "T": T: Y ٤:١ T9:0 1:3 ٤٠: ٤:١ 11:0 £ Y: 0:1 \*\* **\*:**1 \*\* \*\* ٤٤: £7 6,27: T:1 18-9:7 Y:A ... 0:9 7:V 7:1 :17: 18:17: 1:1 1.:1. 1:4:14 **TT:** 0:17 T. - T9:11 7:7 71:17 V:11 1:10 7:7 9:71 1:17 10: 7:10 \* TV: TT 7:1 ٣9: 7:1 1 .: 7 & 0 ( 2:17 :١١١ أخ T:17 774

17: 0:17 ۲٤: 1:17 ٣٠: 7:1:A ۳۱ ، ۳۰: 7:17 £ £ - £ Y: 1:17 19:41 r - 1:V :١٩ ألخ العنوان ۲۸:۳ إنجيل ق . مرقس V: \ \ إنجيل ق . لوقا **TY:**7 4:1 ۲۸: 4:1 Y 9: 1:3 ٣٠: ٥ ، ٤:١ ٣١: 1:1 TT . TT: 4:1 11:7-3 **Y:**A To:17 1:17 09: 0:1 أعمال الرسل العنوان 7:73 79:10 4:1 رسالة كورثنوس ١ 7 . 1:17 17:9 77:17 7:1. رسالة تيموِثاوس ١ ۱۸:0 7 . 1:17 رسالة ق . بطرس ١ 11:7 ٤:١ رؤيا يوحنا اللاهوتي 11: 8 :٣ 772

#### فليزين

| مقدمة الطبعة الثانية .     |          | ٣   |
|----------------------------|----------|-----|
| التعريف بالكتاب .          |          | ٩   |
| مقدمة الطبعة الثانية       |          | ۱۳  |
| نص إنجيل الديداكي          | , ······ | ۱۷  |
| الأصحاح الأول              |          | ۱۹  |
| الأصحاح الثاني .           |          | ۱۹  |
| الأصحاح الثالث .           |          | ۱۹  |
| الأصحاح الرابع .           |          | ۲.  |
| الأصحاح الخامس             |          | ۲۱  |
| الأصحاح السادس .           |          | ۲۱  |
| الأصحاح السابع             |          | 77  |
| الأصحاح الثامن             |          | 7 7 |
|                            |          | ۲۲  |
| الأصحاح العاشر             |          | ۲۳  |
|                            |          | ۲۳  |
| الأصحاح الثابي عشر         |          | 7 & |
| الأصحاح الثالث عشر         |          | ۲ ٤ |
| الأصحاح الرابع عشر         |          | ٠,  |
| الأصحاح الخامس عشر         | ·        | ۲٥  |
| الأصحاح السادس عشر         |          | 40  |
| تعليقات على إنحبل الديداكي |          | ۲۸  |
| طريق الحياة                |          | ۲۸  |
| خطايا كبيرة ممنوعة         |          | ۲۹  |

| تعليم الحكمة              | <br>٣.  |
|---------------------------|---------|
| وصايا مختلفة عن المودة    | <br>۳۱  |
| طريق الموت                | <br>41  |
| نماية الطريقان            | <br>٣٣  |
| القسم الليتورجي           | <br>٣٤  |
| المعمودية                 | <br>٣٤  |
| الصلاة والصوم             | <br>7 8 |
| الوليمة الأفتخارستية      | 40      |
| صلوات شكر بعد الأكل       | ٣٧      |
| القسم التعليمي            | <br>٣9  |
| المعلمون والرسل والأنبياء | ٣٩      |

٤١

25

20

٧٤

۸0

نظام الضيافة المسيحية

أحر الأنبياء والمعلمين

احتماعكم يوم الرب

الرئاسات الكهنوتية

النبي الآتي إلى العالم

ملكوت السموات

أرث المسلمين للأرض

هدم المعابد الوثنية

إرث أرض فلسطين

معنى أرث الأرض

يوم الرب

عمدوهم باسم الرب

إرث الأرض

البشارات عن محمد ﷺ

| ٨٥    | ······                                  | يوم الرب .                   |
|-------|-----------------------------------------|------------------------------|
| 90    |                                         | تمييز اليمين من اليسار .     |
| ١٠١   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الأيام الأخيرة               |
| ١٠٣   |                                         | انفتاح السماء .              |
| ١.٥   |                                         | صوت البوق .                  |
| ١ . ٩ | ·                                       | قيامة الأموات .              |
| ۱۱۷   |                                         | إتيان الرب .                 |
| 119   |                                         | المتاحرة بالمسيح .           |
| 179   |                                         | التجديف على الروح القدس      |
| ١٣٤   |                                         | المسيح الرب                  |
| ١٤١   |                                         | المذبوح للأوثان .            |
| ۸٤٨   |                                         | بحسب الأنحيل                 |
| 100   |                                         | قسيسين ورهبانا               |
| 177   |                                         | الشعب الملعون .              |
| ۱۷۲   |                                         | رسل عيسى التَّلْيَانِيْنِ    |
| 198   |                                         | إيها الرب بحد أسمك .         |
| 717   |                                         | أربي محدك                    |
| ۲۳.   |                                         | تعليقات على إنحيل الديداكي   |
| 740   |                                         | تطابق إنجيل الديداكي والقرآن |
| 7     |                                         | حول إنحيل الديداكي           |
| 771   |                                         | أقتباسات كاتب الديداكي       |

# هذا الكتاب

الأناجيل المقدسة عند المسيحيين أربعة ، هم إنجيل متى ومرقس ولوقا ،ويوحنا. وقد ظهر إنجيل من الأناجيل التى رفضوها اسمه (إنجيل برنابا) ولم يعترفوا به ، لأن فيه (محمد رسول الله) واليوم قد ظهر إنجيل جديد ، يشبه إنجيل برنابا ، وقديم قدمه هو (إنجيل الديداكي) وقد رأينا أن نظهره في المكتبات الإسلامية لأن المسيحيين أظهروه في مكتباتهم ، وقالوا :إن به نقصا في آخره وأن هذا النقص متعمد وقالوا :إن موضع النقص هو في حديث المسيح عيسى عليه السلام عن (النبي الآتي من بعده) ليؤسس ملكوت السموات وفسروا النبي الآتي :بأنه هو المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في مجيئه النبي الآتى :بأنه هو المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في مجيئه في آخر الزمان . . . .



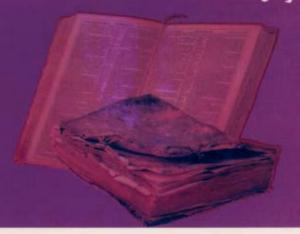